# جهزا ذالتهاج واليهائع والتهاج والعاكف الفائح في النوجهات بسالة الفاج على النوجهات

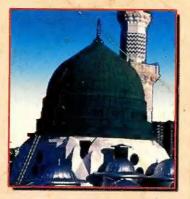

تأليف سيدنا ومولانا شيخ العارفين ومرشد السالكين

مجدع بيم الدّاغيرى

غفر الله لد ولوالديد ومشايده والسلمين أمين





بليم الحج الميان

جهازاليتاج واليتائج واليتاج والعاك الفائح في الفوجهات بعدد النابع على الفوجها



# للغَارُون وللشَرَدُ للثَّرَيْنِ

الطبعة الأولى: ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ٢٨٠٤/ ٢٠٠٦ الترقيم الدولي: ٩٧٧-٥٦٥٨-٩٧٧

الكتاب: جَازَاتِنَى وَالِتَاقِي وَالِتَاقِي وَلِيَاقِي وَكَاهِنَ وَمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْكُمْ وَاللّ التأليف: مُحَدِّم الدّاغري

> الجمع الطباعى: كلمة عدد الصفحات:٢٠٨ مقاس الصفحة: ٢٠,٥ × ١٧,٥ سم

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرثى والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من:

الجوال: ١٢٢١٧١٥٩٢-

-1-1740ETT

النف العطيع والانشرون فأيق

# جماراليراح واليرائج والترائج والترائج والتراج والتراج والتراج في النوجة ات بصالة الفائع صلّالله مُعَلَيْهِ وَسَلّمُ

تالي*ف* سيدنا ومولانا شيخ العارفين ومرشد السالكين

مج لغبريم الدّاغري

غفر الله له ولوالديه ومشايخه والسلمين آمين

ويليه للمؤلف

ا ـ قصيدة : إنهاء السكلام إلى إمام كل إمام ٢ ـ قصيدة : قرع أبواب النوال بأسماء الله التعال





#### مقدمة

الْحَمدُ اللهِ الْكَافِي الْمُهِمَّ لِلْمُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الْغَافِرِ لَهُ مَعَ مَا لَهُ مِنَ الْمَسَاوِي وَالآثَامَ وُالْقَبَائِحِ، الْمُعْطِي لِكُلِّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ مِنَ الإِحْسَانِ وَالْإِفْضَالِ وَالْخَيْرَاتِ وَالْمَنَائح، الدَّافِع عَنْهُ أَنْوَاعَ الشُّرُورِ وَالْمَكْرِ وَالْإِسْتِذْرَاجِ وَالْفَضائح. وَلِكُلُّ غَيْبٍ وَشَهَادَةٍ عِنْدَهُ الْمُفَاتِحُ ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَرَآبِنُهُ وَمَا نُنْزِلْهُۥ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومِ﴾ لِكُلِّ سَائِلِ وَلَائح، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَلَا مَعْبُودَ إِلَّا هُوَ بِالْحَقُّ الْوَاضِحِ الْمُتَعَالَى عَنِ التَّغْيِيرَاتِ وَالْإِشَارَاتِ مِنْ كُلِّ قَوْلٍ جَامِحِ الْمُنَزُّهِ عَنِ الأَكْفَاءِ وَالأَنْدَادِ وَكُلِّ جَانِح، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدِنَا مُحَّمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ شَهَادَةً عَبْدٍ قَائِلِ بِالْحَقِّ سَامِح، مُعْتَقِدٍ أَنَّ قَائِلَهُ مُتَمَسِّك بِالْحَقِّ نَاجِحٌ، وَصَلَّى الله عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِي فَتِقَ بِهِ رَثْقُ الْخُلْق وَالأَمْرِ وَبَاحَ بِهِ كُلُّ بَائح، الَجَامِعِ لِفُنُونِ الْكَمَالِ الْمُطْلَقِ كَمَا لَا يُسْتَحِقُ ذٰلِكَ إِلَّا هُوَ نِغْمَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، مَا غَدَا غَادٍ عَلَى كَاهِل شَرِيَعتِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَرَاحَ رَائِحِ، وَفَاحَ كُلُّ زَهْرٍ فَاثْحٍ، وَصَدَحَ حَمَامٌ صَادِحٌ، وَعَلَى آلِهِ الْمُضطَفَيْنَ الأَخْيَارِ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الرِّجْسِ صَادِحٌ، وَعَلَى آلِهِ الْمُضطَفَيْنَ الأَخْيَارِ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الرِّجْسِ وَالرِّجْزِ بَلْ كُلِّ قَادِحٍ، وَأَصْحَابِهِ النَّائِبِينَ مَنَابَهُ فِي أَفُوالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَفْعَالِهِ الْفَصَائحِ، الْقَائِمِينَ عَنْهُ فِي أَخُوالِهِ ذَوِي النَّصَائح.

أَمَا بِعِدُ: فَيَقُولُ الْمُفْتَقِرُ إِلَى اللهِ فِي كُلِّ حَالٍ مُحَمَّدٌ غِبْرِيمُ ابْنُ محَّمدٍ عَامَلَهُ اللهُ وَالْمُسْلِمِينَ بِاللُّطْفِ وَالتَّكْرِيمِ: لَمَّا تَوجَّهْنَا إِلَى الَحْرَمَيْنِ الشَّرِيَفْينِ فِي سَنَةِ أَلْفٍ وَثَلَاثِمائَةٍ وَثَلَاثٍ وَسِتِّينَ هِجْرِيَّةَ تَفَكَّرْتُ فَقُلْتُ أَيُّ دُعَاءِ أَرْجَى لِلْقَبُولِ؟ ثُمَّ تَذَكَّرْتُ وَقُلْتُ: إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي ﷺ أَفْضَلُ مِن كُلٌّ عِبَادَةٍ وَأَرْجَى لِلْقَبُولِ مِنْ كُلِّ عَمَلِ صَالِح، لأَنَّهَا إحْدَى الْحُسْنَيْنِ لِكُلِّ مُتَمَسِّكِ بِهَا فَالِح، وَإِلَّا فَقَدُّ قَالَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُ هٰذَا دَلِيلٌ نَقْلِي نَافِحُ، وَالأَحَادِيثُ فِي ذَلِكَ لِلْكُتُبِ طَوَافِحُ: مِنْهَا قَوْلُه ﷺ (مَنْ عَسُرَتْ عَلَيْهِ حَاجَتُهُ فَلْيُكْثِر مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْهُمُومَ وَتُكْثِرُ الأَرْزاقَ وَتَقْضِى الَحْوَاثِجَ» وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَىَّ فَإِنَّمَا تُسْأَلُونَ فِي الْقَبْرِ عَنِّي" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لأَبِيِّ بْن كَعْب حِينَ قَالَ لَهُ: يَا

رَسُولَ اللهِ، إنِّى أُكْثِرُ الصَّلَاة عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي؟ قَالَ: «مَا شِنْتَ»، قَالَ: الرُّبُعَ، قَال: «مَاشِنْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قَالَ: النُّصْفَ، قَالَ: «مَا شِثْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَجْعَلُ صَلَاتِي كُلُّهَا عَلَيْكَ؟ قَالَ: ﴿إِذَّا تُكفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرَ ذَنْبُكَ» وفي رواية «يَكْفِيكَ اللهُ هَمَّ دُنْيَاكَ وَآخِرَتِكَ» وَقُوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: «أَوْلَى النَّاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَىَّ صَلَاةً» وَقَوْلُهُ عليه الصَّلَاة والسَّلَامُ: "الْلَاثَةُ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّاظِلَّهُ، قِيلَ مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قال: مَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبِ مِنْ أُمَّتِي وَأَحْيَا سُنِّتِي وَأَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَىً \* وَعَنْهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿مَا ذُكِرْتُ فِي مَجْلِس إِلَّا كُنتُ حَاضِرًا ذلِكَ المَجلِسَ، فَزَيْنُوا مَجَالِسكُمْ بِكَفْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ﴾ وَقَوْلُهُ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: الْيَردَنَّ الْخوضَ عَلَىَّ أَقْوَامُ لَا أَغْرِفُهُمْ إِلَّا بِكُثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ ۚ بَلْ وَرِدَ فِي الحديث القدسي: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قال له ﷺ: أَمَا تَرْضَى يَا مُحَمَّدُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا) إلى آخر الحديث، فمن كَانَ الله لِسَانَهُ حِينَ يُصلِّي عليه كَانَ تَعَالَى عَيْنَ جَزَائِهِ كما قال: ﴿مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُ﴾ لأنَّهُ مَا وَجَدَ في رَحْلِهِ إِلَّا الله

تَعَالَى وَمَنْ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ وَفَّاهُ حِسَابَهُ؛ وَلَا تَظُنَّ أَنَّ صَلَاتَهُ تَعَالَى كَصَلَاتِنَا بَلْ صَلَاتُهُ لَا تَتَقَيَّدُ بِعَدَدِ أَوْ زَمَانِ أَوْبِحَكُم أَوْتَجَلِّ بَلْ لَهُ الْجَزَاءُ الأَوْفَى الْجَامِعُ الْمُطْلَقُ الْمُسْتَغْرِقُ لِلْأَعْدَادِ وَالْمَرَاتِبِ كُلُّهَا الَّلَائِقُ بِجُودِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلَاتِنَا وَصَلَاتِهِ تَعَالَى مَاتَيْنَ الْحَقُّ والْخُلْقِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فَضَلَّ إلَّا امْتِثَالَ أَمْرِ اللهِ لَكَانَ كَافِيًا لِكُلِّ غَادٍ وَرَائحٍ، وَحَيْثُ كَانَتِ الصَّلَاةُ كَذَٰلِكَ فَلَا عَمَلَ أَرْضَى وَأَرْبَحَ وَأَرْفَعَ وَأَصْعَدَ وَأَبَقَى وَأَزْكَى وَأَقْبَلَ وَأَحْسَنَ وَأَعْلَى وَأَجْدَرَ وَأَوْصَلَ وَأَصْلَحَ مِنْ عَمَل يَعْمَلُهُ الله وَالْمَلَائِكَةُ وَأَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهِ، هذَا عَقْلِيْ فَاسِح، وَإِنِ ابْتَدَأْتَ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِي ﷺ فَأَنْتَ حِينتِذٍ مِنْ جُمْلَةِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَلِّينَ عَلَى النَّبِيِّ الْمُشَارِكِينَ الله وَالْمَلَائِكَةَ الْكِرَامَ الَّذِينَ لَايَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَمِنْ أَسْعَدِ السُّعَدَاء وَأَفْلَحِ فالِحِ، وَحِينَ شَارَكْتَ رَبُّكَ فَكُنْتَ مِنْ حَزْبِهِ ﴿ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ مُمُّ ٱلْفَلِحُونَ ﴾ وَلاَّنْهَا أَزْبُحُ الْمَكَاسِبِ لِكُلِّ رَابِح، وَأَرْجَحُ الْعِبَادَاتِ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِح، وَأَرْفَعُ الْوَظائِفِ لِكُلِّ سَابِح، وَأَنْصَعُ الأَخْزَابِ لأَهْلِ الذُّكْرِ وَالتَّسَابِيحِ، وَلَذِلِكَ كَانَتْ أَوْلَى مَا تَقْتَرِحُهُ الْقَرَائِحُ وَأَعْلَى مَا يَجْنَحُ إِلَيْهِ الْجُوَانِحُ، لَاسِيَّمَا صَلَاةُ الْفاتِحِ الَّتِي فَضْلُها لِلكُتُبِ طَافِحٌ وَذِكْرُهَا فِي الآفَاقِ طامِح، وَكَمْ مُصَنُّفِ فِي إيرَادِ فَضَائِلِهَا وَخَوَاصُّهَا شَارِح، وَمُؤَلِّفٍ فِي اسْتِطْرَادِ عَجْائِبهَا وَأَسْرَارِهَا وَتَوَجُّهَاتِهَا بائح، وَحَسْبُكَ مَاجَاءَ فِي: جَوَاهِر الْمَعَانِي وَالْجْامِع وَالرَّمَاحِ وَالْعِطْرِ النَّافِحِ شَرْحَ (الطَّيبِ الْفَائحِ) فَهَاكَ أَيُّها السَّعِيدُ الَّذِي زُّنْدُ هِمَّتِهِ قَادِحَ، وَنَجْمُ سَغْدِهِ لَائحٌ بَائحٌ، كِتَابًا أَسْمَيْتُهُ (جِهَازَ السَّارِح وَالسَّائِح وَالسَّابِح وَالْعَاكِفِ الْفَالِح في التَّوَجُّهَاتِ بِصَلَاةِ الْفَاتِحَ) فَتَابِرْ عَلَى تَكْرَارِهِ غَيْرَ مُنْتَقَدِ وَلَا قَادِح، فَكُلِ الشُّهْدَ وَلَا تَسَلْ فَقَدْ جَاءَكَ مِنْ غَيْرِ نَصِبٍ وَلَا كَادِحٍ، بَلْ فَجَأَكَ صَيْدٌ سَانِحٌ وَتَجْرٌ رَابِحٌ، وَقَدْ قِيلَ فِي الْمَثَل: مَنْ كَاوِرْدَ لَهُ فَلَا وَارِدَ لَهُ، وَمَنْ لَامُجَاهَدَةَ لَهُ فَلَا مُشَاهَدَةَ لَهُ، وَقَدْ قَالَ سَيُدُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَّمَدِ التَّجَانِيُّ - رضي الله عَنهُ وَأَرْضاهُ وَعَنَّا بِهِ -: نَهَانِي ﷺ عَن التَّوَجُّهِ بِالأَسْمَاءِ وَأَمَرَنِي بِالتَّوَجِّهِ بِصَلَاةِ الْفَاتِحِ لَمِا أُغْلِقَ، وَلِذَا تَوَسَّلْنَا بِهَا وَتَوَجَّهْنَا إِلَى رَبُّنَا وَأَوْرَدْنَا مِائتَيْنِ وَسِتَّةً وَخَمْسِينَ تَوَجُّهُا وَهُوَ عَدَدُ جَهَازِ مُكَعَّبِ مُطَابِقِ أَعْدَادَ اسْمِهِ تَعَالَى «نُورٌ» مُوظَّفًا عَلَى السَّبْعَةِ الأَيَّام، وَإِنَّمَا وَظَّفْنَا عَلَيْهَا لقوله عليه الصَّلاة والسَّلام: «إنَّ للهِ تَعَالَى َ فِي أَيَّام دَهْرِكُمْ نَفَحَاتِ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» والله أَرْجُو أَنْ يُنَوِّرَنِي بِهِ وَيُنجَهِّزَنِي إِلَى مَا فِيهِ

الأَصْلَحُ مِنَ الْأُمُورِ، وَصَدَّرْتُهُ بِتِسْعِ صِيَعِ ثِبَتَتْ عَنِ الشَّيْخِ – رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ – وَعَنَّا بِهِ. وَقَدْ كَنْتُ فِي جَمِيعٍ مَا أَوْرَدْتُهُ مِمَّنْ يَمِيرُ عَنِ الْغَيْرِ وَيَسْتَنْكِحُ مِنْهُمْ بَعْضَ أَيُّم وَبِكْرٍ وَلَا يَرْغَبُ عَنْ إِلْقَاحِ بَنَاتِ الْفِكْرِ، وَلَا يَغْفُلُ عَنِ اسْمِ أَوْآيَةٌ أَوْ حَدِيثٍ يَسْتَمِدُ بِهَا فِي الذُّكْرِ وَإِنَّمَا تَبَرَّأْتُ مِنَ الْعِلْمِ فِي الْجُمْعِ لِيُعَلَّمَ أَنِّي لَمْ أَخْنَهُمْ بِالْغَيْبِ ﴿ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَّانِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْفَيْبَ﴾ بَل ﴿ وَلُوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَّرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوَّةُ ﴾ كَالَجْهَالَةِ وَالنَّقْصَانِ وَالْإِفْتِقَارِ وَالْفَقْرِ، أَعَانَنَا اللهُ تَعَالَى وَأَمَدُّنَا بِجَمْعِهِ وَإِكْمَالِهِ بِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَكَفَّلَ لَنَا بِتَعْمِيم نَفْعِهِ وَقَبُولِهِ بِحُرْمَةِ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَنَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ وَبِجاهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا حَفِيدِهِ الْقُطْبِ الْمَكْتُومِ وَالنُّورِ الْمَخْتُومِ وَالْكَنْزِ الْمَفْهُومِ وَالْعِلْم الْمَعْلُومُ أَحْمَدُ بْنِ مُحَمَّدِ التُّجَانِّي، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَّا بِهِ الرُّضَى الْأَزَلِيُّ الْأَبْدِيُّ السَّرْمَدِيُّ ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ وَهُوَحَسْبِي وَيْعْمَ الْوَكِيلُ وَيْعْمَ الْمَوْلَى وَيْعْمَ النَّصِيرُ - ﴿وَأُنْوَضُ آمَرِي إِلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِسَبَادِ﴾ ولا حَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيَم، فَقُلْتُ مُسْتَعِينًا بِاللهِ ومُسْتَمِدًا بِرَسُولِ الله ﷺ مُسْتَفْتِحًا بأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

## السُّبُعُ الأوَّلُ يَوْمَ الأَحَدِ

﴿ يِسْدِ الْمَوْ الْكَلِي الْتَصْدِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكُمِينَ ﴿ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ مِنْكِينُومِ ٱلدِّينِ ﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّآلِّينَ ﴿ أَمِينَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الذِي لَا إِلهَ إِلَّاهُو الَحْيِّ الْقَيُّومَ (ثلاثًا) ثم تقول: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِذِكْر صَلَاةِ الْفاتح لِمَا أَغْلِقَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا مِنْ كَلَامِكَ الْقَدِيم، تَعَبُّدًا وتَعظِيمًا وإجْلَالًا لَكَ ولِرَسُولِكَ وابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ وَمَرْضَاةٍ رَسُولِكَ، وامْتِثَالاً لأَمْرِكَ وقَصْدًا لِوَجْهِكَ الْعَظِيم مِنْ أَجْلِكَ مُخْلِصًا ومُسْتَمِدًا بِأَمْدادِكَ، مُتَعَرِّضًا لِقَبُولِكَ رَاجِيًا فِي خَيْرِكَ ومُتَشَوِّقًا لَحِضْرَتِكَ ومُطَّلِعًا لِرُؤْيَةِ وَجْهِ رَسُولِكَ وَأَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَىٰ وتَفَضَّلْتَ بِهِ عَلَىٰ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَبَلَيْكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّى وَسَعْدَيْكَ، والَخْيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ. اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ وَالخَاتِم لِمَا اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِح لِمَا أُغْلِقَ وَالخَاتِم لِمَا

سَبَقَ نَاصِر الَحْقُ بِالَحْقُ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مِلْءَ مَا عَلِمَ وعَدَدَ مَا عَلِمَ وَزِنَةً مَا عَلِمَ صَلَاةً عَظِيمَةَ الْقَدْرِ والْمِقْدَارِ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِسِرِّهَا وَبِسِرٌّ سِرِّهَا وَبِسِرٌ مَنْ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ بِهَا وَبِسِرٌ مَنْ صَلَّى بِهَا مِنْ بُرُوزِ سِرُهَا إِلَى دَارِ الْقَرَارِ أَنْ تُصَلِّى وَتُسَلِّمَ عَلَى مَنْ شَرَفْتَهُ بِهَا وَشَرَّفْتَهَا بِهِ، سِرٌّ وُجُودِهَا ومَنْبَع فَصْلِهَا وَجُودِهَا، سِرِّ السُّرِّ السَّارِي سِرُّهُ فِي كُلِّ سِرِّ سَيِّدِنَا ومَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وأُحْبَابِهِ وَأَثْبَاعِهِ، وَأَنْ تُعَوِّضَنِي اللَّهُمَّ بِهَا مَا فَاتَنِي مِنْ عَمَلِ الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وتَتَقَبَّلَ مِنِّي مَا وَقَفْتَنِي لَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهَا والْفَرَائِض والنَّوَافِل والأَوْرَادِ والأَذْكَارِ وتَمْنَحَنِي مِنْ سِرٌّ سِرٌّهَا مَا مَنَحْتَ بِهِ أَهْلَ السُّوِّ والأَسْرَادِ ﴿القَكْبِرِينَ وَالفَكَدِينِ وَٱلْقَدَيْدِينَ وَٱلْقَدَيْدِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَالْسُتُمْنِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ بمَحْضِ الْفَصْلِ والْجُودِ يَاحَلِيمُ يَاسَتَّارُ. اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِذِكْرِ صَلَاةِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ اسْتِغْرَاقَ الْحَمْدِ والشُّكْرِ والصَّلَاةِ بِهَا مَعَكَ عَلَى سَيِّدَ الْوُجُودِ ومَعَ مَلَائِكَتِكَ ومَعَ كُلِّ شَيْءٍ فِي حَضْرَةِ قُدْس سِرٍّ ذَاتِكَ وَمَحَلَّ أُنْسِ نُورِ أَسْمَائِكَ وَصِفاتِكَ بِنِيَّةِ الاِسْمِ الأَعْظَمِ مَعَهَا عَلَى عَدَّدٍ تَجَلِّياتِ أَلِفِ حَيَاتِكَ فِي أَلِفِ حَيَاتِكَ بَأَلِفِ حَيَاتِكَ، وَعَلَى عَدَدِ تَجَلِّيَاتِ لامِ عِلْمِكَ فِى لَامِ عِلْمِكَ بِلَامٍ عِلْمِكَ، وعَلَى عَدَد تَجَلِّيَاتِ لامِ إِرَادَتِكَ فِى لَامِ إِرَادَتِكَ بِلَامِ إِرَادَتِكَ، وعَلَى عَدَدٍ تَجَلِّيَاتِ هَاءِ قُذْرَتِكَ فِى هَاءِ قُدْرَتِكَ بِهِاءِ قُدْرَتِكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لَمِا أُغْلِقِ وَالْحَاتِمِ لَمِا سَبَقَ نَاصِرِ الَحْقُ بِالْحُقُ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمَسْتَقِيمِ وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الَحْقُ بِالْحُقُ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمَسْتَقِيمِ وَعَلَى اللهِ حَقْدُوهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةٍ كَامِلَةً تَامَّةً جَلِيلَةً مَقْبُولَةً دَائِمَةً بِدُوامِ مُلْكِ اللهِ مُضَاعَفَةً بِأَضْعَافِ أَضْعَافِ أَنْعَمْنِ الْكُلُّ بِسِرً الْكُلُّ بِسِرً الْكُلُّ بِسِرً الْكُلُّ بِسِرً الْكُلُّ بِسِرً الْكُلُّ بِسِرً أَمُّ الْقُرْآنِ بِسِرٍ ﴿ لِنِسَدِ اللهِ يَوْمِ اللهِ يَعْمِلُ اللهِ مَنْ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ فَي الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ فَي الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ فَي الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمُعْشُونِ عَلَيْهِمْ فَي الْمُعْشُونِ عَلَى الْمُعْشُونِ عَلَى الْمُعْشُونِ عَلْمُ الْمُعْشُونِ الْمُعْمُ الْمُعْشُونِ عَلْمُ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ اللْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ الْمُعْشُونِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمْلاُ الأَزَلَ والأَبَدَ زَمَانًا ومَكَانًا مَضْرُوبَةً فِي كُلِّ عَدَدٍ بِعَدَدِ مَا فِي عِلْمِكَ يَاوَاحِدُ يَا أَحَدُ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً فَائِقَةً جَمِيعَ صَلَوَاتِ خَلْقِ اللهِ دَائِمَةً بِعَدَدِ كُلُّ مَا فِي عِلْمِ اللهِ وعَرِّفْنَا بِهَا إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَبَدِيَّةً بِمَحْضِ فَضْلِكَ يَاأَلله .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مَنْ حَاءُ مُحَمَّدِيَّتِهِ لِعَالَمِ حَضْرَةِ النَّاسُوتِ والْمُلْكِ مِمَّا يُرَى بِالْحِسِّ ويُدْرَكُ بِالْعَقْلِ مِنَ الأَجْسَامِ النَّاسُوتِ والْمُلْكِ مِمَّا يُرَى بِالْحِسِّ ويُدْرَكُ بِالْعَقْلِ مِنَ الأَجْسَامِ الْكَثِيفَةِ مِنَ الأَرْضِ إلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا الْعَجِيبَةِ الشَّكْلِ مَظْهَرِ الْكَاتِبِ الْحَادِثَاتِ الْحِسِيَّاتِ صَلَاةً الْكَاتِبِ الْحَادِثَاتِ الْحِسِيَّاتِ صَلَاةً لَكَاتِبِ الْحَادِثَاتِ الْحِسِيَّاتِ صَلَاةً لَتَحَادِثَاتِ الْحِسِيَّاتِ صَلَاةً لَتَهِ اللهُ الْعُلُومِ الْقُدْسِيَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مَنْ فَاءُ فَاتِحِيَّتِهِ لِعَالَمِ حَضْرَةِ الْمَلَكُوتِ مِمَّا لَايُرَى بِالْحِسِّ وإِنَّمَا يُرَى ذَلِكَ بِالْعَقْلِ مِنَ الْمَلَكُوتِ مِمَّا لَايُرَى بِالْحِسِّ وإِنَّمَا يُرَى ذَلِكَ بِالْعَقْلِ مِنَ

الأَجْسَامِ، الْحَقِيقَةِ النُّورَائِيَّةِ مَرْتَبَةِ فَيْضِ الأَنْوَارِ الرَّحْمَائِيَّةِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ السَّنِيَّةِ مِثَالِ الْقُدْرَةِ والإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ مِثَالِ الْقُدْرَةِ والإِرَادَةِ وَنُورِ الْعَقْلِ الْحَادِثَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِنْ وَرَثَةِ أَنْوَارِهِ الْعُلُويَّاتِ. الْمُعْنَوِيَّةِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مِنْ وَرَثَةِ أَنْوَارِهِ الْعُلُويَّاتِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مَنْ خَآءُ خَاتَمِيَّتِهِ لِحَضْرَةِ عَالَمِ الْجَبَرُوتِ مِنَ الأَّرُواحِ الْمُجَرِّدَةِ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ إلَى الْكُرْسِئَ الْجَبَرُوتِ مِنَ السَّعَةِ الْمَمْدُودَةِ مُقَاضِ الأَسْرَارِ الإلهِيَّةِ مَحَلُ الْعُلومِ الشَّهِيَّةِ ذِى السَّعَةِ الْمَمْدُودَةِ مُقَاضِ الأَسْرَارِ الإلهِيَّةِ مَحَلُ الْعُلومِ الشَّهِيَّةِ الْمَرسُومَةِ فِي أَلْوَاحِ الْقُلُوبِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا مُدُنَ الأَسْرَارِ وَمَركزَ مَعَارِفِ الأَبْرَارِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مَنْ حَاءُ حَقِيقَتِهِ لِحَضْرَةِ الْلَّاهُوتِ حَضْرَةِ مَظْهَرِ أَسْمَاءِ اللهِ وَالنَّعُوتِ مَحَلِّ الْقَلَمِ الَّذِى لَا كَالاَّقْلَامِ وَالْيَدِ الْقَلْمِ الَّذِى لَا كَالاَّقْلَامِ وَالْيَدِ الْقَلْبِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا وَالْيَدِ الْقَلْبِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا عَلَى الْوَحِ الْقَلْبِ صَلَاةً نَكُونُ بِهَا عَلَى الْقَدَامِ الصَّحَابَةِ والأَنْبِيَاءِ أُولِى الأَيْدِى فِى الدَّفعِ وَالْجَلْبِ. عَلَى أَوْلِى الأَيْدِى فِى الدَّفعِ وَالْجَلْبِ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مَنْ هَاءُ هِدَايَتِهِ لِحَضْرَةِ الْهَاهُوتِ حَضْرَةِ الْطُمْسِ وَالْبُطُونِ الذَّاتِيِّ وَالْعَمَى الرَّبَانِيِّ وَرَاءَ الْقَلَمِ وَالْبَدِ، حَضْرَةِ الْطُمْسِ وَالْبُطُونِ الذَّاتِيِّ وَالْعَمَى الرَّبَانِيِّ وَرَاءَ الْقَلَمِ وَالْبَدِ، ذَوِى التَّشْبِيهِ وَالتَّنْزِيهِ الإِيمانِيِّ تَولَاهَا وَقَامَ لَهَا، حَاءَ حَقً قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً يُشْرَحُ بِهَا وِعَاءُ الصَّدْرِ الْكَظِيمِ. اه.

ثُمَّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَبْدَأَ بِكُلُّ صِيغَةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَحَسنَ لَكَ أَنْ تَأْتَى بِالاسْتِعَاذَةِ وَالْبُسْمَلَةِ وَالْفَاتِحَةِ ثُمَّ الاسْتِغْفَارِ ثُمَّ التَّوَجُّهِ الأَوَّل وَهُوَ:

اللَّهُمَّ إِنِّى نَوَيْتُ أَنْ أَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ بِصَلَاةِ الْفاتِحِ لَمِا أُغْلِقَ مُعْتَقِدًا أَنَّهَا مِنْ كَلَامِكَ الْقَدِيمِ الخ. ثُمَّ الْمَرْجو مِنَ الإِخْوَانِ مَعْتَقِدًا أَنَّهَا مِنْ كَلَامِكَ الْقَدِيمِ الخ. ثُمَّ الْمَرْجو مِنَ الإِخْوَانِ دَعْوَةُ الْفَاتِحِةِ فَهِيَ مَهْرُهَا. وَقَدْ آنَ دَعْوَةُ الْفَاتِحِةِ فَهِيَ مَهْرُهَا. وَقَدْ آنَ لَنَا أَنْ نَسْرُدَ الصَّيَعَ الْمَوْعُودَ بِهَا فَنَقُولُ:

### ينسب ألله النَّخْفِ التِحَسِيرِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُرِينِي بِهَا نُورَ الأَنُوارِ الَّذِي هُوَ عَيْنُكَ لَاخَيْرُكَ وَتَكْشِفُ لِي بَهَا حَقِيقَةَ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا هُوَ عَنْنُكَ وَتَفْقِينِي بِهَا هُو مَنْكُ لِي بِهَا قُيُودَ أَسْمَائِكَ وَصِفَاتِكَ وَتَسْقِينِي بِهَا جَمِيع خَلْقِكَ جَمِيع خَلْقِكَ جَمِيع خَلْقِكَ فِي كُلُّ نَفْسٍ وَلَحْظَةٍ وَتُطَهِّرُ بِهَا قَلْبِي بِسِرُّ التَّجَلِي وَتُعْطِينِي بِهَا الْوِلَايَةَ الْكُبْرَى وَالْحِكْمَةَ الْعُلْيَا وَالنُّورَ الأَبْهِي وَالسِّرَ الأَسْنِي اللَّيْنِي اللَّيْنِي وَاللَّرِيقَةِ الْمُنْطُوي وَتَجْذِبُنِي إِلَيْكَ جَذْبًا وَالنُورَ الأَبْهِي وَالسِّرَ الأَسْنِي وَالْوَكُونُ لِي مَعْرِفَتِكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُنْطُوي وَتَجْذِبُنِي إِلَيْكَ جَذْبًا وَالنُورَ الأَبْهِي وَالسِّرَ الأَسْنِي وَاللَّوْنَ الْأَنْفِي وَاللَّرِيقَةِ الْمُنْطُوي وَتَجْذِبُنِي إِلَيْكَ جَذْبًا وَالنُورَ الْأَبْهِي وَالسِّرَ الأَسْنِي وَاللَّرِيقَةِ الْمُنْطُوي وَتَجْذِبُنِي إِلَيْكَ جَذْبًا وَالنُورَ وَلَا يَكُونُ لِي طَمَعً إِلَّا كُلُي حَدْدُ وَلَا يَكُونُ لِي طَمَعً إِلَّا فِي خَيْرِكَ وَلَا يَكُونُ لِي طَمَعً إِلَّا فِي خَيْرِكَ وَتَحُوطُنِي بِسُورِ عِنَايَتِكَ يَا أَلَهُ يَا وَلِئُ يَا حَفِيظً آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَصِلَنِى بِهَا بِاسْمِكَ الَّذِى لَايَضُرُّ مَعَهُ مِنَ الذُّنُوبِ شَيْءٌ وَتَجْعَلُ لِى بِهَا مِنْهُ وَجْهَا تُقْضَى بِهِ الْمَحَوَائِجُ لِلْقَلْبِ والْعَقْلِ والرُّوحِ والسِّرِّ والنَّفْسِ والْبَدَنِ وتدْرِجُ بِهَا الْحَوَائِجُ لِلْقَلْبِ والْعَقْلِ والرُّوحِ والسِّرِّ والنَّفْسِ والْبَدَنِ وتدْرِجُ بِهَا الْحَوَائِجُ لِلْقَلْبِ والْعَقْلِ والرُّوحِ والسِّرِّ والنَّفْسِ والْبَدَنِ وتدْرِجُ بِهَا أَسْمَائِي تَحْتَ أَسْمَائِي وَصِفَاتِي تَحْتَ صِفَاتِكَ وَأَفْعَالِى تَحْتَ أَسْمَائِي وَطُهُورِ أَنْ الْكَرَامَةِ وظُهُورِ الْإَصَابَةِ وكُنْ لِى فِيمَا ابْتَلَيْتَ بِهِ أَنْمَةَ الْهُدَى مِنْ عُلَمَائِكَ وَاغْنِنِي الْإِصَابَةِ وكُنْ لِى فِيمَا ابْتَلَيْتَ بِهِ أَنْمَةَ الْهُدَى مِنْ عُلَمَائِكَ وَاغْنِنِي

حَتَّى تُغْنِى بِى مَنْ شِئْتَ وَأَخْيِنِى حَتَّى تُخْيى بِى مَنْ شِئْتَ وَمَا شِئْتَ وَمَا شِئْتَ وَمَا شِئْتَ مِنْ عِبَادِكَ وَاجْعَلْنِى خِزَانَةَ الأَرْبَعِينَ وَمِنْ خَاصَّةِ الْمُتَّقِينَ. اللهِي لَاتُبَدِّلِ اسْمِي وَلَا تُغَيِّرْ جِسْمِي وَلَا تُفَرَّقْ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَأَشْهِدْنِي تَفْصِيلَ الْمَقَامَاتِ النِّي هِي مَقَامَاتُ الشَّهَدَاء وَأَشْهِدْنِي بِذَلِكَ وَحَقَّقْنِي بِحَقَائِقِ الْمَعْلُومَاتِ كَمَا هِي عِنْدَكَ وَأَشْهِدْنِي بِخَقَائِقِ الْمَعْلُومَاتِ كَمَا هِي عِنْدَكَ وَأَشْهِدْنِي بِخَصَّمًا وَأَلْحِقْنِي بِالتَسْلِحِينَ فَي اللهُ يَا حَقُ يَا شَهِيدُ وَلَيْ مَنْ السَّهِيدُ وَالأَرْضِ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُوفقُنِي بِهَا بَيْنَ يَدَيَهِ وَتُفْيضُ بِهَا عَلَى مِنْ مَدَدِهِ وَتَخُرُسُنِي بِهَا بِعَدَدِهِ وَتَنْفُخُ بِهَا فِي مِنْ رُوحِهِ بِهَا عَلَى مِنْ مَدَدِهِ وَتَخُرُسُنِي بِهَا بِعَدَدِهِ وَتَنْفُخُ بِهَا فِي مِنْ رُوحِهِ وَتَخْرُسُنِي بِهَا بِهِ وعَلَيْهِ وَفِيهِ حَتَّى لَا أُفَارِقَهُ فِي الدَّارَيْنِ وَلا وَتَجْمَعُنِي بِهَا بِهِ وعَلَيْهِ وَفِيهِ حَتَّى لَا أُفَارِقَهُ فِي الدَّارَيْنِ وَلا أَفْوِ وَلا أَمْرِ تَوَلاهُ أَفْمِ لَوَلا مَعْنَى بِهَا عِنْ الْمُعَاقِلَةِ والازتِفَاعِ وَيَ الْمَاقِلَةِ والازتِفَاعِ وَيَ أَمْرِ تَوَلاهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ والازتِفَاعِ وَيَ أَمْرِ تَوَلاهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ والازتِفَاعِ وَيَ أَمْرِ تَوَلاهُ مِنْ طَرِيقِ الْمُمَاثَلَةِ والازتِفَاعِ وَيَ أَوْمَنَى عَلَى مَعَلِكًا تَرْمَىنَا لَهُ مَاثَلَةً والازِيقَاعِ وَي أَنْ أَعْلَ مَعَلِكًا تَرْمَىنَا فَى الْمُمَاثَلَةِ وَلِينَ وَلِكَ وَلِينَ الْمُعَلِي فِي الْمُعَلِيمِ وَي الْمُعَلِيقِ الْمُعْمِينَ فَي وَلَى وَلِينَ وَلَا أَعْرَا مُعَلَى مَعَلِكًا تَرْمَىنَا وَالْمُعَلِي وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ وَيُهِ عَلْمَ مَعَلَى مَنْ مَنِهِ فَي عِبَادِكَ الْعَيْمَامِينَ فَي وَلِينَ وَلِينَ فَى الْمُوعِي الْمُعَامِدِينَ فَي عَلَيْ وَعَلَى مُنْ وَلِينَ وَلَا اللهِ الْعَلَيْمِ وَلَيْ الْمُعْلِى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمِدُنِى بِهَا بِمَدَدَهِ الْمُحَمَّدِيُ مَدَدا أُدْرِكُ بِهِ قَبُولَ تَوَجُهَاتِي وَأَسْتَأْنِسُ بِهَ فِي جَمِيعِ جِهَاتِي فَأَكُونَ مَدَدا أُدْرِكُ بِهِ قَبُولَ تَوَجُهَاتِي وَأَسْتَأْنِسُ بِهَ فِي جَمِيعِ جِهَاتِي فَأَكُونَ مَدَدا أُدْرِكُ بِهِ قَبُولَ تَوَجُهَاتِي وَأَسْتَأْنِسُ بِهَ فِي جَمِيعِ جِهَاتِي فَأَكُونَ مَحْفُوظًا ومَعْصُومًا مِنْ شَرِّ الأَعْدَاءِ ويَغْمُرُنِي بِسَوَابِغِ نِعَمِهِ الأَولَى والأُخْرَى، وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي مُتَرْجِمًا عَنْ أَسْرَارِ كَلِمَةِ التُوْحِيدِ وَالْأُخْرَى، وَيَنْطَلِقُ لِسَانِي مُتَرْجِمًا عَنْ أَسْرَارِ كَلِمَةِ التُوحِيدِ وَأَتَعَلَّمُ مِنْ عِلْمِكَ الأَقْدَسِ الْوَهْبِيِّ اللَّذِيِّ مَا اَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الْمُعَلِّمِ وَتُصَفِّى بِهَا مِرْآةَ سَرِيرَتِي بِنَظْرَتِهِ المُحَمَّدِيَّةِ الأَحْمَدِيَةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ الأَحْمَدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ الْمُحَمِّدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُحْمَدِيَّةِ الْمُخْمُوسِ بُلُوعَ الْمَرامِ وأَظْفَرُ بِسِتْرِهِ الْمُخْصُوصِ بُلُوعَ الْمَرَامِ وأَظْفَرُ بِسِتْرِهِ الْمَخْصُوصِ بُلُوعَ الْمَرَامِ وأَنْفَالًا لِمَا يُرِيدُ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَحْجُبْنِي بِهَا وتَصُونَنِي صَوْنَ حِجَابِ الْعِزَةِ الأَسْنَى خَلْفَ سُرَادِقَاتِ الْعَظَمَةِ والْكِبْرِيَاء فِي حَضْرَةِ الذَّاتِ عَنْ جَمِيعِ الأَغْيَارِ والْمُخَالفَاتِ حَتَّى لَوْ طَلَبَتْنِي حَضْرَةِ اللَّالَةَ عَنْ جَمِيعِ الأَغْيَارِ والْمُخَالفَاتِ حَتَّى لَوْ طَلَبَتْنِي جَضْرة اللهَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال



يَا أَللَهُ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَاشَلامُ آمِينَ.

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تعَزِّزُنِي بِهَا بالإسْتِغنَاء عَنِ الْحَلْقِ وَالإِفْتِقَارِ إِلَيْكَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا عِزَّةً مِنِ اعْتِزَازِكَ لأَوْلِيَائِكَ فِي الْحَالِ وَالْمَالِ عِنْدَ جَدْبِهِمْ إلَيْكَ وَتَرْزُقُنِي دَوَامَ الْمُرَاقَبَةِ لِمَا يُرِدُ الْحَالِ وَالْمَالِ عِنْدَ جَدْبِهِمْ إلَيْكَ وَتَرْزُقُنِي دَوَامَ الْمُرَاقَبَةِ لِمَا يُرِدُ عَلَى عَنْ فَهْمِ مُطَالَبِةِ النَّفْسِ عَلَى مِنْ قُدْسِكَ الأَعْلَى وُتُوَيِّدُنِي بِهَا عَنْ فَهْمِ مُطَالَبِةِ النَّفْسِ عَلَى مِنْ قُدْسِكَ الأَعْلَى وُتُويَّدُنِي بِهَا عَنْ فَهْمِ مُطَالَبِةِ النَّفْسِ عَلَى عَنْ فَهْمِ مُطَالَبِةِ النَّفْسِ عَلَى عَنْ فَهْمِ مُطَالَبِةِ النَّفْسِ لِلدَقَائِقِ الْمَحَاسَبَةِ لأَذْخُلَ فِي دَائِرَةٍ قَوْلِكَ الْقَدِيمِ: ﴿ وَقَدْ أَلْلَحُ مَن اللّهُ اللهُ يَا أَنْهُ يَقِيلُ اللّهُ يَا أَنْهُ الْمَالِ اللّهُ يَا أَنْهُ إِلَيْكَالُهُ الْعَلَى وَالْمَالُولُ الْمَالِقُ يَا أَنْهُ الْعَلِي اللْمَالِ اللْمَالِي اللْعَلَى اللْهُ يَا أَنْهُ يَا أَنْهُ الْمُؤْمِ الْمَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ اللّهِ اللْعَلَى الللّهُ يَا عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهِ الْمَالِقُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمِلْ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُلِلَّةُ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُعْمِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرُلُكُ الْقُولِ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تخَلَّصُنِى بِهَا مِنْ بَحْرِ هذِهِ الْخَلْيَةِ وَتُطْلِعُنِى بِهَا عَلَى الأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ عَنِ الْبُرَّيَةِ الْفَانِيَةِ وَتُطْلِعُنِى بِهَا عَلَى الأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ عَنِ الْبُرَيَةِ الْمُتَقَضِّلِ بِهَا عَلَى عِبَادِكَ الْمَرْضِيِّينَ الطَّالِبِينَ دَارَ الْبَقَاءِ التَّارِكِينَ الْمُتَقَضِّلِ بِهَا عَلَى عِبَادِكَ الْمَرْضِيِّينَ الطَّالِبِينَ دَارَ الْبَقَاءِ التَّارِكِينَ الْمُنَاءِ الْمُرَاضِ وَاللَّهُ وَلَيْ الْمُرَاضِ وَالْفَرَافِ وَتُقْرِدُنِي وَلَّالِي فَلَا مِنْ مُقَارِنَةِ الْأَعْدَاءِ ومُشَارَكَةِ بِهَا مَعَ الأَفْرَادِ وتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ مُقَارَنَةِ الأَغْدَاءِ ومُشَارَكَةِ بِهَا مَعَ الأَفْرَادِ وتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ مُقَارَنَةِ الأَغْدَاءِ ومُشَارَكَةِ وَلُولَةً مِنْ الْفَارِةِ وَتُعْرِمُنِي بِهَا مِنْ مُقَارَنَةِ الأَغْدَاءِ ومُشَارَكَةِ ومُشَارَكَةِ ومُشَارَكَةِ الْفَرَادِ وتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ مُقَارَنَةِ الْأَعْدَاءِ ومُشَارَكَة

الأَضْدَادِ يَامَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ يَا اللهُ يَا أَحَدُ يَا صَمَّدُ يَا فَرْدُ يَا مُتَعَالِى آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَعْقِدُ بِهَا عَنَّى كُلَّ لِسَانٍ نَاطِقٍ بِشَرِّ وتَرُدُّ بِهَا عَنْى كُلَّ سَهْمَ رَام بِضُرٌّ، وتُعْمِى بِهَا كُلَّ بَصَرٍ إِلَىَّ بِالْحَسَدِ رَامِقِ وَكُلَّ قَلْبِ بِالْعَدَاوَّةِ خَافِقِ وَتَقْهَرُ بِهَا مَنْ يُرِيدُ قَهْرِي قَهْرًا يَمْنَعُهُ الرَّاحةَ والْقَرَارَ وتُضَيِّقُ عَلَيْهِ فَسِيحَ الأَرْضِ ووَاسِعَ الأَقْطَارِ، وتُخْرِجُ بِهَا كُلَّ مُؤْذِ لِي عَنْ دَائرِةِ الْحِلْمِ والْلطْفِ والْمَهْل وتغَلُّ بِهَا أَيْدِى أَعْدَائى وتَربطُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلَا تُبَلِّغُهُمْ بِهَا فِينَا الآمَالَ وتَكْفِينِي بِهَا شُرَّ كُلِّ بَاغِ وشَامِتٍ وتَكُونُ لِي بِهَا عِوَضًا عَنْ كُلُّ هَالِكِ وَفَائِتٍ ﴿وَكَذَلِكَ ۖ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذُ ٱلْمُتَرَىٰ وَهِيَ ظُلَلِمَّةً إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدُ﴾ ﴿ وَاسْتَفْنَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِ عَنِيدٍ ﴾ يَاأَلُهُ يَا ضَارُ يَا قَهَارُ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ يَا قَوِيُّ يَا ذَا الْبَطْش الشَّدِيدِ يَا مُنْتَقِمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى



آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُفَهّمُنِي بِهَا الْعُلُومَ الشَّرْعِيَّة والطَّرِيقَة والْحَقِيقَة وتَجْعَلُنِي بِهَا كَبِيرًا فِي الْعِلْمِ والْعِزْفَانِ بِأَسْرَارِ وَحُدَتِكَ فِي جَمِيعِ الأَزْمَانِ وَازْزُقْنِي فَتْحًا جَامِعًا ونُورًا لَامَعًا وسُمعًا سَامِعًا حَتَّى لَا أَسْمَعَ إِلَّامِنْكَ ولَا أَقُولَ إِلَّاعَنْكَ ولَا أَسْكُنَ وسَمعًا سَامِعًا حَتَّى لَا أَسْمَعَ إِلَّامِنْكَ ولَا أَقُولَ إِلَّاعَنْكَ ولَا أَسْكُنَ والمَّعْلِقِ اللَّعَنْكَ ولَا أَشُولَ إِلَيْكَ، وَاكْسُنِي مِنْ نُورِ مَجْدِكَ لِيَاسًا يَسْتُرْنِي فِي يَوْمِ الْعَرْضِ وظَلَلْنِي فِي يَوْمِ الْعَرْضِ وظَلَلْنِي فِي مَوْضِعِ التَّحَلِّي والتَّجَلِّي عِنْدَ تَبْديلِ وظَلَلْنِي بِظُلِكَ الظَّلِيلِ فِي مَوْضِعِ التَّحَلِي والتَّجَلِي عِنْدَ تَبْديلِ وظَلَلْنِي الْعَرْضِ بِأَرْضِ الأَرْضِ يَوْمَ لَاظِلَّ إِلَّا ظُلِكَ، واجْعَلْنِي وَطَلَلْنِي الْعَرْضِ بِأَرْضِ الأَرْضِ يَوْمَ لَاظِلًا إِلَّا ظُلِكَ، واجْعَلْنِي كَامِلَ الذَّاتِ بِدَوامِ الْوُجُودِ الْعَيْنِي بِمُشَاهَدَةِ آثَارِ صُنْعِكَ ورُوْيَةِ الْمَشْهُودِ فَرَبِّنَا لَا أَنْ مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ الْمَشْهُودِ فَرَبِّنَا لَا أَنْ مِنْ لَكُن كَنْ مِن اللَّالِ فَلْ الْمَشْهُودِ فَرَبِينَا لَا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَلِي الْمُشْهُودِ فَرَبِّنَا لَا أَنْ مِنْ لَكُن كَنْ مِن اللَّهُ اللَّي الْمَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُسْلُودِ الْمُؤْمِلِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ اللْلُهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَالِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْم

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى بِهَا لِى بِعَظَمَةِ الذَّاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِهَا مِنْ جَمِيعٍ وُجُوهِهِ وَحَيْثِيَّاتِهِ وَإِدْرَاكَاتِهِ كُلِّهَا مَشْهُودًا غَيْرَ اللهِ حَتَّى تَسْتَوْلِى عَظَمَةُ الذَّاتِ الإلهِيَّةِ اسْتِيلَاءً كُلِّهَا عَلَى إنسانِ عَيْنِ حَقِيقَةِ ذَاتِى فَتَنْطُوسَ الذَّاتِ الإلهِيَّةِ اسْتِيلَاءً كُلِيًّا عَلَى إنسانِ عَيْنِ حَقِيقَةِ ذَاتِى فَتَنْطُوسَ اللَّاثَارُ كُلُهَا وَالرُّسُومُ فَتُحْرِجُنِى بِكَ إلَيْكَ وَتُوجِدُنِى بِكَ عِنْدَكَ يَا

إلهِى بَعْدَ أَنْ تُؤَيِّدَنِى بِقُوَّةِ الذَّاتِ حَتَّى لَايَخْتَلَّ نِظَامُ تَرْكِيبِى فَأَنْعَدِمَ بَلْ أَكُونَ بَاقِيًا بِقُوَّةِ الذَّاتِ مُكَمَّلًا كَمَالاً إلهِيًا مُحَمَّدِيًّا، وَالشَّرَائِعُ الإلهِيَّة الْمُحَمَّدِيَّةُ أَخَذَتْ بِنَاصِيَةٍ جَوَارِحِى حَتَّى لا تَتَصَرَّفَ جَارِحَةٌ إلَّا بِهَا، هذَا كُلُّهُ يَا إلهِى تَحْقِيقًا بِشُهُودِ عَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ تَجْعَلَنِى مُنَازِعًا لَكَ فِى عَظَمَتِكَ وَكِبْرِيَائِكَ، يَاأَلله يَا قَوِيُّ يَا بَاقِى يَا رَشِيدُ آمِينَ.

 جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ وُسْعَ الْقُلْبِ الإِلهِيِّ الَّذِي ضَاقَتْ عَنْهُ السَّمْوَاتِ، يَامَنْ لَايَسَعُهُ السَّمْوَاتِ، يَامَنْ لَايَسَعُهُ إِلَّاقَلْبُ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنُ يَاأَلله يَا وَاسِعُ يَا قَدِيرُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُذِيقُنِي بِهَا لَذَّةَ جَمِيع أَسْمَائِكَ وصِفَاتِكَ ومُشَاهَدَةً ۚ ذَاتِكَ فِي تَجَلِّيَاتِكَ بِعَظْمَتِكَ وكِبْرِيَائِكَ كَمَا ذَوَّقْتَ ذلِكَ نَبِيِّنَا وسَيُدَنَا ومَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ فِي حَضْرَةِ قُدْسِكَ الأَعْلَى، بِكَ مِنْكَ فِيكَ لَكَ ذَوْقًا إلهِيًّا جَمَالِيًّا كَمَالِيًّا إِحَاطِيًّا إِجْمَالاً تَفْضِيلاً بِذَاتِكَ الْمَنَزُّهةِ وأَعْطِني مَعَ ذلِكَ كُلَّ ذَوْقٍ مِنْ أَذْوَاقِ أَسْرَارِ الْأَلُوهِيَّةِ ذَوَّقْتَهُ أَحَدًا مِنْ عِبَادِكَ الْمُقَرَّبِينَ، واصْحَبْنِي فِي كُلِّ ذلِكَ بِقُوَّةٍ إلهِيَّةٍ أَتَحَمَّلُ بِهَا عَظَمَةً تَجَلِّيكَ وأَنْقَال سَطَوَاتِ خِطَابِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاصْحَبْنِي غَايَةً مُكَالَمَتِكَ الَّتِي لَانِهَايَةً لَهَا بِلَا حِجَابٍ فِي كُلِّ نَفْس وَأَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَاجْمَعْ أَذْوَاقَ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ وَتَتَجَلَّى لِي بِقُوَّةٍ ذَاتِيَّةٍ إِلهِيَّةٍ أَتَحَمَّلُ بِهَا ذٰلِكَ، وَأَعْطِنِي كُلَّ ذٰلِكَ مِنْ لَحْظَتِي هَذِهِ يَصْحَبُنِي فِي كُلِّ كَمَالِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ آمِينَ ﴿اللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ ٱلْمُلَتِهِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهَ سَمِيعً بَصِيرٌ﴾

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُؤْذِنُ لِى بِهَا بِالإِذْنِ الصَّرِيحِ مِنَ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَتُخْرِجُنِى بِهَا مِنَ الْمَكْرِ والاِسْتِدْرَاجِ وَتَجْعَلَنِى بِهَا قَائمًا فِى الْقُدْسِيَّةِ وَتُخْرِجُنِى بِهَا مِنَ الْمَكْرِ والاِسْتِدْرَاجِ وَتَجْعَلَنِى بِهَا قَائمًا فِى كُلِّ ذَلِكَ بِالشَّرَاثِعِ الإلهِيَّةِ عَلَى أَتَمٌ مِنْهَاجِ حَتَّى لَا أَخْرُجَ عَنِ الأَوَامِرِ الإلهِيَّةِ بَكُلُّ ذَلِكَ بِالشَّرَاثِعِ الإلهِيَّةِ عَلَى أَتَمٌ مِنْهَاجِ حَتَّى لَا أَخْرُجَ عَنِ الأَوَامِرِ الإلهِيَّةِ بَلُ مِنَافِقَ اللَّهِيَّةِ الشَّهُودِ الذَّاتِيِّ لَحْظَةً وَتُقَوِّينِي بِهَا بِالْقُوَّةِ الإلهِيَّةِ اللهِيَّةِ اللهِيَّةِ السَّهُودِ الذَّاتِي لَحْظَةً وَتُقَوِّينِي بِهَا بِالْقُوَةِ الإلهِيَّةِ اللهِيَّةِ بَمُصَاحَبَةِ الشَّهُودِ الذَّاتِي لَحْظَةً وَتُقَوِّينِي بِهَا بِالْقُوَةِ الإلهِيَّةِ اللهِيَّةِ بَمُصَاحَبَةِ الشَّهُودِ الذَّاتِي لَكَوْمَا وَلَا عَقْلِ ثُمَّ تُنزِلُنِي الْمَنَازِلَ اللهِيَّةِ بُمُصَاحَبَةِ الشَّهُودِ الذَّاتِ وَالإِشَارَاتِ مِمَّا لَايَخْطُرُ عَلَى الْمَنَازِلَ الْفِي الْمَالَوْلِ اللهِي اللهَوْلِ اللهُ اللهِي اللهُ وَلَا مُؤْلِلُ اللهِي اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقً قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُنِى بِهَا الاِجْتِماعَ الأَغْظَم بِعَيْنِ الْحَقَائِقِ الرَّحْمُوتِيَّةِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْقَاهِرِ بِسَطْوَةِ نُورِ وُجُودِهِ طُلْمَةَ الْعَدَمِ الْكَوْنِيِّ بِقاهِرِيَّتِهِ الرَّهَبُوتِيَّةِ ويَزُجُّ فِي بَحْرِ التَّلَقِّي الْكُلِّيُ طُلْمَةَ الْعَدَمِ الْكَوْنِيِّ بِقاهِرِيَّةِ الرَّهُ وَيَلُجُّ فِي بَحْرِ التَّلَقِّي الْكُلِّي الْمُنارَةُ مِنْ حَقَائِقِ عَظَمَةِ الذَّاتِ اللَّهُ الْمِيارَةُ ولَا تُومِئُ إلَيْهِ الإِشَارَةُ مِنْ حَقَائِقِ عَظَمَةِ الذَّاتِ وأَسْرَارِ تَجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِ حَتَّى أَرْتَشِفَ مِنْهَا سَلْسَبِيلَ الْكَمَالِ الأَكْبَرِ وأَسْرَارِ تَجَلِّياتِ الصِّفَاتِ حَتَّى أَرْتَشِفَ مِنْهَا سَلْسَبِيلَ الْكَمَالِ الأَكْبَرِ وأَسْرَارِ تَجَلِّياتِ الصِّفَاتِ حَتَّى أَرْتَشِفَ مِنْهَا سَلْسَبِيلَ الْكَمَالِ الأَكْبَرِ وأَسْدَى لَهُ الإِحَاطَةُ والإِطْلَاقُ الَّذِي لَا يُبَقِى مَعَهُ بَابُ إِغْلَاقٍ ﴿وَمَاذَلِكَ عَلَيْكُ مَا اللّهِ يَسِيرُ ﴾ ﴿وَاللّهُ وَسِئْعُ عَسَلِيمٌ ﴾ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ فَيَالَةُ وَرِيعَ عَلَيْمَ اللّهِ يَسِيرُ ﴾ ﴿وَاللّهُ وَسِئْعُ عَسَلِيمٌ ﴾ عَلَيْمَ عَلَيْمَ مُواللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمَ اللّهِ يَسِيرُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللّ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا مَا أَعْطَيْتَ جَمِيعَ خَلْقِكَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ النَّعَمِ والْمِنَنِ والْعَطَايَا والْمِنَحِ والتحف والْمَوَاهِب والْعُلُومِ والأَسْرَارِ والْفتُوحَاتِ والْقُيُوضَاتِ والْحَقَاتُقِ والدَّقَاتِ والْمُتَاتِ والْمُتَاتِ والْمُتَاتِ والْمُعَارِفِ والدَّقَاتِ والْمُعَارِفِ والدَّقَاتِ والْمُعَارِفِ والدَّقَاتِ والْمُعَارِفِ والدَّقَاتِ والْمُعَارِفِ والْمُحَاتِ والْمُعَاتِ والْمُعَارِفِ والْمُحَاتِ والْمُعَاتِ والْمُعَارِفِ والْمُحَاتِ والْمُعَاتِ والْمُعَارِفِ والْمَعَارِفِ والْمَعَارِفِ والْمَعَارِفِ والْمَعَارِفِ والْمُحَلِقِ مِنَ والمُعَاتِ والأَنْوَارِ والْوَارِدَاتِ والأَخْوالِ مِنَ والْمَعَارِفِ والْمَحَسَرَاتِ والْمُقَامَاتِ والأَنْوَارِ والْوَارِدَاتِ والأَخْوالِ مِنَ اللَّوْرَاتِ والْمَعَارِفِ مَا وَرَاءَ ذلِكَ مَا ورَاءَ ذلِكَ مَمَّا لَا الأَزْلِ إلَى الأَبْدِ بَلْ تَزِيدُنِي عَلَى ذلِكَ مَا ورَاءَ ذلِكَ مَمَّا لَا يَخْصُرُهُ عَدَدُ ولَا يَنْتَهِى إلَيْهِ أَمَدُ مِمَّا هُو فِي إحاطَةِ وُسْعِ عِلْمِكَ يَخْصُرُهُ عَدَدُ ولَا يَنْتَهِى إلَيْهِ أَمَدُ مِمَّا هُو فِي إحاطَةِ وُسْعِ عِلْمِكَ يَخْصُرُهُ عَدَدُ ولَا يَنْتَهِى إلَيْهِ أَمَدُ مِمًا هُو فِي إحاطَةِ وُسْعِ عِلْمِكَ يُتَهِى أَلَيْهِ أَمَدُ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ مَا الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ حَتَى فَلَا الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَّةِ حَتَى فَلَى فَاعِلَعَ وَلَا يَنْهُ وَالْمَاتِ بَحْرِ مُحِيطِ الرَّحْمَةِ الذَّاتِيَةِ حَتَى فَا اللَّاحِيْقِ وَلَا يَنْهُ فَا لَا الْمُعْرِفِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِفِي الْمُو فِي إِلَيْهِ أَمْدُ فِي إِلَا الْمُعْرِفِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَلَا يَنْهُ وَالْمُو وَلَا يَنْهُ وَالْمُو وَلَا يَسْعِ عَلَى فَا الْمُعْرِقِ الْمُؤْوِلِ وَلَا الْمُعْرِقِ الْمُؤْمِ وَلَا يَنْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَاتِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِكُولُولُو الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِل

أَكُونَ كُلِّى رَحْمَةَ إِلَهِيَّةً فِي جَمِيعِ الْعَوَالِمِ الإِطْلَاقِيَّةِ والتَّقْيِيدِيَّةِ وَيَكُونَ لِسَانُ رَحْمَةِ ذَاتِي مِنْ جَمِيعِ جَهَاتِي يَتْلُو فِي جَمِيعِ جِهَاتِ الْمَطْلَقَةِ ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ هَيَّ وَ الْخَلْقِ آيَةَ الرَّحْمَةِ الإلهِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ هَيَّ وَ الْخَرْقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّرْضِ ﴾ (وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِزَمُ مِن شَيْعِ فِي السَّمَوَةِ وَلَا فِي اللَّرْضِ ﴾ وَإِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ فَاسِعُ يَا قَدِيرُ يَا اللهِ يَا وَاسِعُ يَا قَدِيرُ يَا مُحِيطً آمِينَ .

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بها فِى كُلِّ نَفَسٍ مَعَ صِحَّةِ الْأَنْفَاسِ بِالْعَافِيةِ الْكَامِلَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مِائَةً أَلْفِ مَائَةً أَلْفِ مِنَا الْمَالِثِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ مَعْفِ مِمَّادُكِرَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مِائَةً أَلْفِ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفَالِمُ أَلْفِي أَلْفَالِهُ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفَالِمُ أَلْفَا لَلْمُ أَلْفِ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفَالِهُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفَالُمُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفَالِمُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفَالِمُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفَالِمُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفَا أَلْفَالِمُ أَلْفُ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفِي أَلْفُلُكُ أَلْفِي أَلْفِي أَلْفِي أَلْف

إِلَيْهِ كَذَرَّةٍ مُلْقَاةٍ فِي وُسْعِ هذِهِ الْعَوَالِمِ الْمَشْهُودَةِ، كُلُّ ذَلِكَ مَصْحُوبٌ بِالْمُكَالَمَةِ الإلهِيَّةِ مَعَ الأَنْفَاسِ الْتِي تَكُونُ الشَّرَائِعُ الْمُنَزَّلَةُ جَمِيعُهَا ظَاهِرًا وبَاطِنَا مُسْمُوعَةً لِي مِنْ حَضْرَةِ الذَّاتِ الْمُقَدِّسَةِ بِجَمِيعِ بُحُورِ أَسْرَارِهَا التَّوْجِيدِيَّةٍ وَأَسْرَارِ مَعَانِي وُجُوهِهَا الْمُقَدِّسَةِ بِجَمِيعِ بُحُورِ أَسْرَارِهَا التَّوْجِيدِيَّةِ وَأَسْرَارِ مَعَانِي وُجُوهِهَا الْخَلْقِيَّةِ حَتَّى تَكُونَ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي وَأَنْفَاسِي كُلُهَا لَا يَقَعُ شَيْءُ الْخَلْقِيَّةِ حَتَّى تَكُونَ حَرَكاتِي وَسَكَنَاتِي وَأَنْفَاسِي كُلُهَا لَا يَقَعُ شَيْءُ الْخَلْمِيَةِ وَاللَّهُ يُعْلَمِفُ لِمَن يَشَاهُ مِنْهَا إِلَّا بِإِذْنِ صَرِيحٍ مِنَ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِئَةِ وَاللَّهُ يُعْلِيفُ لِمَن يَشَاهُ مِنْهُا إِلَّا بِإِذْنِ صَرِيحٍ مِنَ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِئَةِ وَاللَّهُ يُعْلِيفُ لِمَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمُ وَالِينَ .

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا مِنْ لَدَنْكَ رَحْمَةً إِنِّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اللَّهُمَّ اجْذِبْنِي إلَيْكَ قَلْبًا وقَالَبًا بِجَوَاذِبِ عِنَايَتِكَ وَأَلْبًا بِجَوَاذِبِ عِنَايَتِكَ وَأَلْبِسْنِي خِلْعَةَ اسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِي فِي الاِشْتِغَالِ بِكَ وأَمْلا عَنايَتِكَ وَأَلْبِسْنِي خِلْعَةَ اسْتِغْرَاقِ أَوْقَاتِي فِي الاِشْتِغَالِ بِكَ وأَمْلا قَلْبِي وَجَوَادِحِي بِذِكْرِكَ وحُبِّكَ والشَّوْقِ إلَيْكَ امْتِلَاءً لايُبْقِي فِي عَلَي وَجَوَادِحِي بِذِكْرِكَ وحُبِّكَ والشَّوْقِ إلَيْكَ الْمَتَعَلَاءُ لايُبْقِي فِي عَلَى وَجَمِلِ الْبَرَاءَةِ مِنْ مُتَسَعًا لِغَيْرِكَ، وَاسْقِنِي كَأْسَ انْقِطَاعِي إلَيْكَ ابْتَكْمِيلِ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَيْرِكَ وَعَدَمِ الْبَعَاتِ لِسِوَاكَ، واجْعَلْنِي بِكَ لَكَ قَاتِمًا وعَنْكَ آخِذًا ومِنْكَ مُسْتَمِعًا وإلَيْكَ نَاظِرًا ورَاجِعًا وَعَلَيْكَ مُعَوِّلًا وبِيكَ مُتَعَرِّكًا ومِنْكَ مُسْتَمِعًا وإلَيْكَ نَاظِرًا ورَاجِعًا وَعَلَيْكَ مُعَوِّلًا وبْيكَ مُتَحَرِّكًا ومِنْ وَمِنْكَ مُسْتَمِعًا وإلَيْكَ نَاظِرًا ورَاجِعًا وَعَلَيْكَ مُعَوِّلًا والْبَعَايَا ومِنْ وَسَاكِنًا مُطَهَّرًا بِفُيُوضِ تَجَلِيَاتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْحُظُوظِ والْبَعَايَا ومِنْ وَسَاكِنًا مُطَهَّرًا بِقُيُوضِ تَجَلِيَاتِكَ مِنْ جَمِيعِ الْحُظُوظِ والْبَعَايَا ومِنْ

جَمِيعِ الْمُسَاكَنَاتِ وَالْمُلَاحَظَاتِ لِغَيْرِكَ، وحُلْ بَيْنِي وبَيْنَ النَّفْسِ وَهُوَاهَا وَالشَّيْطَانِ بِسُرَادِقَاتِ عِصْمَتِكَ لِي مِنْهُمْ وأَدِمْ لِي صَفَاءَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ بِي مِنْهُمْ وأَدِمْ لِي صَفَاءَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَحُفَّنِي بِجُودِ نَصْرِكَ تَرْضَى مِثْلَ أَكَابِرِ الصِّدِيقِينَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَحُفَّنِي بِجُودِ نَصْرِكَ وَتَأْيِيدِكَ لِي وَعُونِكَ لِي بِكَمَالِ تَولِيكَ بِعِنَايَتكَ لِي وَمَحَبَّتِكَ وَاصْطِفَائكَ لِي وَعُونِكَ لِي بِكَمَالُ تَولِيكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ وَاصْطِفَائكَ لِي، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ وَاصْطِفَائكَ لِي، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ وَاصْطِفَائكَ لِي، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ مِنْ أَوْلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ وَسَطِفَائكَ لِي، وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ غَيْرِكَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ إلى آخِرِهِ وَسَطِفَائكَ لِي مَن أَوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فِيهَا لِغَيْرِكَ إِنْكَ وَاجْعَلَى فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ وَلَا يَنْ لَا لَهُ وَلَا فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى مَيْدِنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيَمًا آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنِى بِهَا عَبْدًا مَحْضًا عُبُودِيَّةَ خَالِصَةً لَارَائِحَةً رُبُوبِيَّةٍ فِيهَا عَلَى الْأَحَدِ مِنْ خَلْقَكَ حَتَّى عُبُودِيَّةً خَالِصَةً لَارَائِحَةً رُبُوبِيَّةٍ فِيهَا عَلَى الْأَدِى الْأَرْلُولُهُ شُبْهَةً بِوَجْهِ أَكُونَ فِى الْعُبُودِيَّةِ عَلَى الْقَدَمِ الرَّاسِخِ الَّذِى الْأَزْلُولُهُ شُبْهَةً بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَنَامَ عَنْ عُبُودِيَّتِي وَلَا أَذْهَلَ عَنْهَا فِي الْمَشَاهِدِ الْقُدْسِيَّةِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَا أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَتُذِيقُنِى بِهَا لَذَّةَ الْمَشَاهِدِ الْقُدْسِيَّةِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَا أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَتُذِيقُنِى بِهَا لَذَّةً

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُوفِينِي بِهَا كُلَّ مَاسَأَلْتُكَ وَفَاءً كَامِلاً كَمَا وَفَيْتَهُ بِذَلِكَ حَتَّى تَنْذَمِجَ كُلِيتِي بِجَمِيعٍ أَجْزَاتِهَا فِي بَحْرِ كَامِلاً كَمَا وَفَيْتَهُ بِذَلِكَ حَتَّى تَنْذَمِجَ كُلِيتِي بِجَمِيعٍ أَجْزَاتِهَا فِي بَحْرِ حَقِيقَةِ حَقِّ الصَّدْقِ الَّذِى لَايَشُوبُ صَفْوَهُ كَدَرٌ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ حَقِيقَةٍ حَقِّ الصَّدْقِ الَّذِى لَايَشُوبُ صَفْوَهُ كَدَرٌ بِوجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا صِدْقًا خَالِصًا ذَاتِيًّا إلَهِيًّا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا صِدْقًا حَالِصًا ذَاتِيًّا إلَهِيًّا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا مِدْقًا جَالِصًا ذَاتِيًّا إلَهِيًّا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا مِدْ قَلْ إِلْهُ إِلْهِيَّةِ الْمُودَعِ فِي قَوْلِكَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ مُو اللّهَ الْمُودَعِ فِي قَوْلِكَ: ﴿ اللّهُ اللّهُ لَكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

خَلْفَهُمُّ وَلَا يُجِيعُلُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِيهِ إِلَّا بِمَا شَاأَةً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَنَوَاتِ وَٱلأَرْضُّ وَلَا يَتُودُهُ حِنْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِقُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِمَقَامَ الاِسْتِوَاءِ الْجَامِع لِلْمَرَاتِبِ الْحَقِّيَّةِ الإِلْهِيَّةِ كُلِّها حَتَّى أُعْطِى كُلَّ مَرْتَبَةِ إلهِيَّةِ حَقَّهَا مِنْ نَفْسِى مِنْ غَيْرِ إِخَلَالٍ بِوَزْنِ قِسْطَاسِ الأَحَدِيَّةِ الإِلهِيَّةِ الْمُسْتَقِيمِ حَتَّى يَكُونَ تَصْرِيفِي كُلُّهُ تَصْرِيفًا ۚ إِلهِيًّا كُلِّيًّا أَحَدِيًّا بِالْمَرْتَبَةِ الْأَحَدِيَّةِ الإِلهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ وَتَتَجَلَّى بِهَا بِالْعَظَمَةِ الْجَامِعَةِ لِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ الَّتِي هِيَ هِيَ مَجْمَعُ بُحُورِ حَقَائِقٍ الأَسْمَاءِ كُلُّهَا فَأَتَحَقَنَ بِحَقِيقَةِ الْحَقَائقِ الأَسْمَائِيَّةِ جَامِعًا حَقِيقَةَ كُلِّ اسْم إلهِيُّ بِشَرِيَعتِهِ قَائمًا بِحَقِيقَتِهِ فِي سَموَاتِ رُوحِي وَبِشَرِيَعتِهِ فِي أَرْضِ جِسْمِي حَتَّى أَكُونَ كُلِّي وُجُوهًا نَاظِرَةً كُلُّ وَجْهِ إِلَى اسْم عَلَى سُنَّةِ شَرَاثِع التَّجَلَّى فِي الْحَقَائقِ <mark>يَاأَلله</mark> يَا صَبُورُ يَا كَرِيمُ يَا مُحْسِنُ آمينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بَهَا بِعُيُونِ بَصَائرِ الْقُرْآنِ الإلهِيِّ النَّاظِرَةِ بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ حَتَّى يَكُونَ الْقُرْآنُ الإلهيُّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَرُوحِي وَسَائرَ قُوَّتِي، وَيَجْرِي سِرُّهُ فِي جَمِيع حَقَائِقِي حَتَّى يَكُونَ ذَوْقِي كُلُّهُ ذَوْقًا قُرْآنِيا حَقِيقِيًّا إِلهِيًّا مِنْ جَمِيعً الْوُجُوهِ فَأَسْمَعُ الْقُرْآنَ الإلهِيَّ كُلَّهُ خِطَابًا ذَاتِيًّا مِنَ الْحَضْرَةِ السُّبُّوحِيَّةِ بِكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْمُكَالَمةِ الْعِيَانِيَّةِ وَالْكَشْفِ السَّمْعِيِّ بَعْدَ أَنْ أَتْلُوَهُ بِهِ لِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ الْجَامِعَ لأَسْرَارِ الْكَمَالِ وَلِي قُوَّةُ الأَلْسُنِ كُلِّهَا وَأَقْوَى مِنْ ذَلِكَ الْمُقَدَّس عَن الْمَوَادُ الْحَرْفِيَّةِ وَالْحَيْزاتِ الَّلْفِظيَّةِ فَأَجِدُ لَذَّةَ الْوَحْيِ الْقُرْآنِيُّ الإِلْهِيِّ مِنِّى إِلَىَّ دَائمًا أَبِدًا سَرْمَدًا بِلَا فُتُورٍ مُحِيطَةً بِمَعِيَّتِي لَذَّةً إِلهِيَّةً غَيْرَ مُكَيِّفَةٍ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّكَيُّفِ مُنَزِّهَا أَنْ يَلْحَقَها أَوْ يَقْرُبَ مِنْهَا لَذَّةً فِي جَمِيعِ الْوُجُودِ بِحَيْثُ لَوْ وُضِعَ مِنْهَا قَدْرُ إِثْرَةٍ عَلَى جَمِيعِ الْعَالَمِ لَهَامَ بَعْضُهُ بَلْ ذَابَ الْكُلُّ مِنْ شِدَّةِ حَلَاوَةِ طَرَبِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفَارِقَنِي تِلْكَ الَّلذَّةُ لَحْظَةً وَلَا أَقَلَّ مِنْهَا حَتَّى أَكُونَ حَقًّا إلهِيًّا فِي نَفْسِي مَنْعُوتًا بِ ﴿ فَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ ﴾ مُتَحَقُّقًا بتَحْقِيقِ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِئنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أَوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِدِلْ حَتَّى تَكُونَ تِلَاوَتِي كُلُّهَا هُدِّى تَهْدِينِي بِهَا إِلَى وُجُوهِ

تَجَلِّيَاتِ لِإِسْمِ اللهِ بِتَعْرِيفِكَ إِيَّاىَ ﴿ هَاذَا بَصَكَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِغَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا بِسِرِ تَوْجِيدِ الذَّاتِ المُطَلْسَم في آيَةِ ﴿ فَأَعَلَّرَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ وَتَتَجَلَّى لِي بأَسْرارِ الْكِتَابِ المَكْنُونِ الإلهِيِّ كِتَابِ الْحَقَائِقِ الإلهِيَّةِ الذَّاتِيِّ وَتَنْشُرُ بِهَا فِي نَفْسِي ذَلِكَ الْكِتَابَ حَتَّى أَجْمَعَ قُرْآنَ حَقَاثِقِ التَّجَلِّيَاتِ الإِلهِيَّةِ كَشْفًا وَوُجُودًا وَ إِحْصَاءً وَشُهُودًا مِنْ كُلِّ جَهَاتِي وَأَكُونَ مَنْعُوتًا بِجَمِيعِ الْكَمَالِ الإِلهِيِّ الْمُحَمَّدِيِّ في جَميع أَحْوَاليّ وَتَطَوُّرَاتِي، وَتُثَبِّتَ بِهَا قَلْبِي وَبَصَرِي وَسَائرَ قُوَّتِي لِشُهُوَدِكَ بِحَقٌّ الْيَقِينِ الثَّابِتِ الْكَامِلِ الَّذِي ثَبَّتَّ بِهِ قَلْبَ عَيْنِ الْعُيُونِ الإِلهِيَّةِ وَبَصرَهُ وَسَائِرَ قُوَّتِهِ سِرِّ قُدْسِ الذَّاتِ الإِلهِيَّةِ المَصُونِ نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْعُوتًا بـ﴿وَلِيَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴾ يَا أَللهُ يَا عَلَّامُ يَا ثَابِتُ يَا نَصِيرُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُضَاعِفُ لِي بِهَا وَسْعَ الْقَلْبِ الإلهِيِّ فِي كُلِّ نَفْسِ بِعَدَدِ ذَرَّاتِ أَجْزَاءِ جَمِيعِ الْوُجُودِ وَيَكُونُ كُلُّ وُسْعِ مِنْ ذَٰلِكَ أَوْسَعَ مِنْ جَمِيعِ الْمَوْجُودَاتِ بِمَا لا يَنْتَهِى إِلَيْهِ وَهُمُّ مَخْلُوقٍ مِنَ المَخْلُوقَات حَتَّى تَكُونَ الْعَوَالِمُ كُلُّهَا فِي وُسْع ضِعْفِ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَضْعَافِ كَخَرْدَلَةٍ فَى جَمِيعِ الْعَوَالِمَ الإِلهِيَّةِ مُلْقَاةٍ ثُمَّ تُضَاعِفُ لِي بِهَا تِلْكَ المُضَاعَفَةَ بَأَضْعَافِ أَضْعَافِهَا فِي كُلِّ نَفْس ثُمَّ هكَذَا فِي سَائِرِ أَنْفَاسِي مِنْ غَيْرِ حَصْر لِتِلكَ الأَضْعَافِ ثُمَّ بِمَا لَيْسَ هَكَذَا مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ طَاقَةِ الْعِبَارَةِ مِمَّا لا يَصِلُ إِلَى عِلْمِهِ إِلَّا أَنْتَ المُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ، هذَا كُلُّهُ اسْتِغْرَاقًا كُلِّيًّا في بِحَارِ شُهُودِ تَجَلِّياتِ اسْمِكَ الْوَاسِعِ الَّذِي لا حَدًّ لَهُ وَلَا حَصْرَ لَأَنْوَاعَ تَجَلِّيَاتِهِ فَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ ﴿رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾ يَاأَلله يَا وَاسِعُ يَا مُتَفَضِّلُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالاسْمِ الْعَلِيمِ حَتَّى آخُذَ الْعِلْمَ الْإِلْهِيَّ اللَّذُنِّيَ الاَخْتِصَاصِيَّ مِنْ حَضْرَتِكَ الذَّاتِيَّةِ بِلَا وَاسِطَةٍ فَيُنادِى تَرْجُمَانُ حَقَائِقِى بِلِسَانِ التَّضُرُعِ وَالاَئِتِهَالِ فَى حَضِرَةِ الْكَمَالِ بَيْنَ يَدَى الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿ سُبْحَنَكَلًا عِلْمَ لَنَا إِلَامَا عَلَمْ الْإِلْهِيُ فَى جَمِيعِ عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ فَيُنشَرُ الْعِلْمُ الإِلْهِيُّ فَى جَمِيعِ مَلْقَتَى لَا يَخْفَى عَلَى سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِكَ الإِلْهِيَّةِ كُلُهَا فَى كُلُّ مَعْلُومٍ مِنْ جَمِيعِ صُورِ المَوْجُودَات وَ مَعَانِيهَا وَمِمَّا لَيْسَ كُلُ مَعْلُومٍ مِنْ جَمِيعِ صُورِ المَوْجُودَات وَ مَعَانِيهَا وَمِمَّا لَيْسَ بِصُورَةٍ وَلَا مَعْنَى مِمَّا هُوَ مِنْ مُخْبَئَاتِ الْعِلْمِ الإِلْهِى المَخْزُونِ بِصُورَةٍ وَلَا مَعْنَى مِمَّا هُوَ مِنْ وَرَاءِ أَطُوارِ الْعِلْمِ الْإِلْهِى المَخْزُونِ اللّهِى الْمَحْزُونِ اللّهِى الْمَحْورَةِ وَلَا الْمُطَهَّرُونَ مِنْ هَوَاجِسِ الْخَوَاطِرِ السَّوْآتِيَةِ بِطُهْرِ قُدْسِ لَلْمَاسُهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ مِنْ هَوَاجِسِ الْخَواطِرِ السَّوْآتِيَةِ بِطُهْرِ قُدْسِ لَا عَلَيْمُ الْمُعْرِقِ مِنْ وَرَاءِ الْعَيْرِيَّةِ فَى ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَاتِ تَجَلِياتِ ذَلِكَ المَانِعِ مِنْ دُخُولِ الْغَيْرِيَةِ فَى ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَاتِ تَجَلِياتِ ذَلِكَ المُعالِمِ مِنْ دُخُولِ الْغَيْرِيَةِ فَى ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَاتِ وَجُودِهِمُ الْأَقْدَسِ الْكَمَالِ، يَاأَلَهُ يَا قُدُّوسِ يَا عَلِيمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِحَقَائِقِ مَعَارِفِ الْأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ حَتَّى يَتَفَجَّرَ يُنبُوعُ حَقَائِقِ حَضَرَاتِ الْوَحْى الْأَنْبِيَاءِ والْمُرْسَلِينَ حَتَّى يَتَفَجَّرَ يُنبُوعُ حَقَائِقِ حَضَرَاتِ الْوَحْى الْإِلْهِيِّ وَرَسُولٍ وَصَاحِبٍ وَوَلِئُ الْإِلْهِيِّ وَرَسُولٍ وَصَاحِبٍ وَوَلِئُ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ الْإِلْهِيِّ وَأَكُونَ وَارِثًا لَحَقِيقَةٍ جَوَامِعِ الْكَلِم مِنْ مَنْ طَرِيقِ الْوَحْمِ الْإِلْهِيَّةِ كُلِّهَا إِمَامِ الْحَقِيقَةِ جَوَامِعِ الْكَلِم مِنْ مَنْ رُوحِ الْحَقَائِقِ الإِلْهِيَّةِ كُلِّهَا إِمَامِ الْحَقِيقَةِ جَوَامِعِ الْإِلْهِيَّةِ الْأَعْظَمِ

وَكُوثُرِ الْأَنْوَارِ السَّبْحَانِيَّةِ الإلهِيَّةِ الأَكْبَرِ الَّذِي مِنْهُ امْتَدَّتْ جَدَاوِلُ جَمِيعِ الإلهِيِّينِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ ﷺ وَتَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالْحَقَائِقِ اللَّالِهِيَّةِ الإلهِيَّةِ الْكَمَالِيَّةِ المُودَعَةِ فَى اللَّطِيفَةِ الإنسانِيَّةِ الْخَصِّيصِيةِ بِأَسْرَارِ أَحَدِيَّةٍ حَقْ ﴿ وَنَفَحْتُ نِيهِ مِن رُوحِ ﴾ المُحِيطَةِ بِخَمِيعِ خَزَائِنِ الأَسْرَارِ الإلهِيَّةِ الْحَقِيَّةِ والشَّلُونِ الإلهِيَّةِ الْحَلْقِيَّةِ المُخْلُوقَةِ بِالْيَدَيْنِ الْمُامِعَةِ لِلْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرَةِ بِالصَّورَتَيْنِ الْكَامِلَةِ فَى الْمُحْلُوقَةِ بِالْيَدِيْنِ الْجَامِعَةِ لِلْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرَةِ بِالصَّورَتِيْنِ الْكَامِلَةِ فَى الْمُحْلُوقَةِ بِالْيَدِيْنِ الْجَامِعَةِ لِلْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرَةِ بِالصَّورَتَيْنِ الْكَامِلَةِ فَى الْمُحْلُوقَةِ بِالْيَدَيْنِ الْجَامِعَةِ لِلْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرَةِ بِالصَّورَتِيْنِ الْكَامِلَةِ فَى الْمُحْلُوقَةِ بِالْيَدَيْنِ الْجَامِعَةِ لِلْوَجْهَيْنِ الظَّاهِرَةِ بِالصَّورَتِيْنِ الْكَامِلَةِ فَى الْمُحْلُوقَةِ بِالْيَدِيْنِ الْمُحْلِكُمُّ الْفَلُونِ وَلَى الشَّلُومِ الللَّوْلِيَّةِ الْمُؤْلِقِ الْمُنْ الْمُعْلِيقِ الْمُولِيَّ الْمُعْمَودِ اللَّيْسِيمِ مَن الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمُولِي الْمُعْلِيقِ الْمُورِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُولِيقِ الْمُولِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُولِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُع

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُحَقِّقُنِي بِهَا بِشُهُودِ ذَاتِكَ تَحْقِيْقًا كُلُيًّا وَشُهُودًا عَيْنِيًّا يَسْتَغْرِقُ جَمِيعَ ذاتي وَصِفَاتِي وَجُمْلَةَ أَجْزَائِي وَكُلِّ شيءٍ سِوَاكَ كَمَا حَقَّقْتَ أَجْزَائِي وَكُلِّ شيءٍ سِوَاكَ كَمَا حَقَقْتَ نَبِيكَ سَيْدِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ بِذَلِكَ وَتُوْيَدُنِي فِي كُلِّ ذلكَ كَمَا حَقَقْتَ

أَيَّدْتَهُ وَتَتَجَلَّى لِي بِهِا قَبْلَ ذلكَ تَجَلِّيًا ذَاتِيًّا قُوْتِيًّا يَحْفَظُ عَلَيًّ شَرَائِعَكَ المُحَمَّدِيَّةَ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُّهَا قُوَّةً ذَاتِيَّةً إلهيةً صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ يَا أَللَّهُ يَا وَالِي يَا وَارِثُ يَا وَهَّابُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ. آمِين.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا بِالنُّورِ الْأَعظَم المُنَزُّهِ عَنِ الْجَهَاتِ وَالْحَصْرِ وَالَّلَوْنِ وَالْكُمُّ وَالْكَيْفِ نُورِ الذَّاتِ الَّذِي تَفَرَّعَتْ مِنْهُ مَادَّةُ جَمِيعِ الأَنْوَارِ ﴿اللَّهُ نُورُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ. كَيشَكُوفر فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبُ دُرِئٌّ يُونَدُ مِن شَحَرَةِ مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ بَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُّ ﴾ فَتَتَرَاكُمُ الأَنْوَارُ الإِلهِيَّةِ في ذَاتِي بَعْضُهَا عَلَى بَعْضِ ﴿ فُورٌ عَلَى ثُورٌ بَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ وَيَعْرِيبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ﴾ حَتَّى تَكُونَ شَمْسُ الْأُلُوهِيَّةِ مِنْ تَجَلَّى الاسَم النُّورِ الإِلهِيِّ تَجْرِي في قَلْبِ الْأَفْلَاكِ الإِنْسَانِيَّةِ لِمُسْتَقَرِّ لَهَا في سَمَاءِ الرُّوحِ ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْمَرِيدِ ٱلْمَلِيدِ ﴾ وَقَمَرُ الشَّرَائِعِ الإِلهِيَّةِ المُقَدَّرُ عَلَى ٱلْجَوَارِحِ التَّكْلِيفِيَّةِ طَالِعٌ في

مَنَازِلِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِالاتْبَاعِ المُحَمَّدِى مَنْزِلَةٌ مَنْزِلَةٌ ﴿حَيِّى عَادَ كَالْمُحْبُونِ الْقَدِيمِ ﴾ و كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَّتِ ﴾ نُورًا إلهِيًا (نُعِيدُهُ) حَتَّى لا يَنْبَغِي لِشَمْسِ حَقِيقَتِي أَنْ تُدْرِكَ قَمَرَ شَرِيَعتِي فَيَقَعُ خُسُوفُ التَّخلِيطِ وَلا لِلنِلِ عَيْبِ سِرِّى أَنْ يَسْبِقَ نَهَارَ رُوحِي في الْوَجْدِ والشَّهُودِ وَكُلُّ في فَلَكِ حَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِيَ بَحْرُ التَّوْجِدِ الْكِبْرِيَاءِ الإلهِيِّ يَسْبَحُونَ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا نُورًا ذَاتِيًّا التَّوْجِيدِ الْكِبْرِيَاءِ الإلهِيِّ يَسْبَحُونَ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا نُورًا ذَاتِيًّا إلهِيًا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ يَا الله يَا نُورُ يَامُبِينُ يَاحَقُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وِالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَى لِى بِهَا بِالْكِبْرِيَاءِ الدَّاتِيِّ حَتَّى يَخَافَ سَطْوَتِي كُلُّ نَاظِرٍ إِلَى بِسُوءٍ تَجَلِّيًا يَضْمَحِلُ في الدَّاتِيِّ حَتَّى يَخَافَ سَطُوتِي كُلُّ نَاظِرٍ إِلَى بِسُوءٍ تَجَلِّيًا يَضْمَحِلُ في كَبْرِيَاثِهِ جَمِيعُ الْحَيْثِيَّاتِ وَتَزولُ بِهِ مِنْ حَيْثُ تَجَلِّيَاتِ أَنْوَارِ سُبُحَاتِ الْوَجْهِ جَمِيعُ الأَيْنِيَّاتِ حَتَّى لَا يَكُونَ في نَظَرِى بَلْ وَلَا سُبُحَاتِ الْوَجْهِ جَمِيعُ الأَيْنِيَّاتِ حَتَّى لَا يَكُونَ في نَظَرِى بَلْ وَلَا سُبُحَاتِ الْوَجْهِ جَمِيعُ الأَيْنِيَّاتِ حَتَّى لَا يَكُونَ في نَظَرِى بَلْ وَلَا يَخُولُونَ عَلَى بَالِي كِبْرِيَاءً لِغَيْرِ اللهِ فَتَنْطَلِقُ ٱلْسِنَةُ حَقَائِقِ ذَاتِي كُلُهَا يَعْرِياءِ وَلَا يَعْرِياءِ وَلَا اللهِ فَتَنْطَلِقُ ٱلْسِنَةُ حَقَائِقِ ذَاتِي كُلُهَا بِاللّهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى في مَشَاهِدِ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَوَتِ وَلِكُ اللّهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى في مَشَاهِدِ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَونِ وَرَبِ اللهِ فَتَنْطَلِقُ الْسَمَونِ وَرَبِ ٱلللّهِ فَالْمَالِقُ الْمُعْلِينَ فَى وَلَا اللّهِ فَلَالَهُ فَي مَلْوَلَ ذَاتِى كُلُهَا عُيُونَا نَاظِرَةً وَلَالْمَوْنَ وَلَوْ الْمَائِينَ وَمُو الْمَرْفِ وَهُو الْمَرْدِ اللهِ مَتَّى تَكُونَ ذَاتِى كُلُهَا عُيُونًا نَاظِرَةً وَالْمَرْقُ وَلَوْ الْمَائِلُ اللّهِ فَالْمَوْنَ ذَاتِى كُلُهَا عُيُونًا نَاظِرَةً وَالْمَرْقُ وَلَا الْمَائِولُ الْمُولِ الْمَالِقُ الْمَعْرِيْ وَلَوْ الْمَائِولِ الْمَالِي اللهِ فَيْلِي اللهِ وَلَا مَائِولَ الْمَوْلِ الْمَالِقُ الْمَالِقِيلُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِيلِيلَة وَالْمَا عُلُولَ اللهِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ اللْمِلْولَ اللّهِ الْمَالِمُ اللهِ الْمَلْمُ الْمُسْتِقُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمِلْمُ اللْمُ الْمَالَعُولَ الْمَلْمُ الْمُسْتِقُ الْمَالِقُ الْمُلْمَا عُلِولَ الْمَالِمُ الْمُولِلَ الْمِلْمُ الْمُولِلَ الْمُلْمِلُولُ الْمُولِ الْ

إِلَى عِزَّةِ جَلَالِ كِبْرِيَاءِ الْحَقِّ مِنْ جِمِيعِ الْوُجُوهِ يَا اللهُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا كَبِيرُ يَا مُهَيْمِنُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ ْ الْجُنْلُوْ الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقًّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِكَلَامِكَ الإلهِيِّ وَتَوَقَّفُنِي وَرَاءَ الْوَرَاءِ بِلَا حِجَابٌ عِنْدَ اسْمِكَ الْمُحِيطِ في مَقَامِ السَّمَاعِ الْعَامِ حَتَّى تُطْرِبَنِي لَذَّةُ الْمُكالَمَةِ الإلهِيَّةِ الْخَطَابِيَّةِ الْمُنَزَّهَةِ عَنْ هَمْهَمَةً الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُّهَا لَذَّةً ذَاتِيَّةً خِطَابِيَّةً شُهُودِيَّةً مِنْ جَمِيعِ الْجَهَاتِ ويَشْتَدُّ بِهَا الْوَجْدُ الْحَالِيُ ويُحِيطُ بِجَمِيعِ عَوَالمِي حتَّى تَرْتَعَِدَ فَرَائِصِي كُلُّهَا مِنْ شِدَّةِ الطَّرَبِ، وَيَتَرَنَّمُ الرُّوحُ الْإِلهِيِّ في عَيْن مَادَّةِ ذَاتِى بِتِلَاوَةِ قُرْآنِ الْكَمَالَاتِ الإِلهِيَّةِ فِي حَضْرَةِ (كَانَ اللهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ) عَلَى ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَّ إِيْثُمْ ﴾ بِلِسَانِ افْإِذَا أَحْبَيْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ ۚ قَائمًا بِأَسْرَارِ ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴾ حتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُّهَا سَمْعًا ذَاتِيًا وَلِسَانًا إِلهِيًا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ يَاأَلُهُ يَا مُحِيطُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا مُبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِعَيْنِ الْعَينِ عَيْنِ الْحَقِيقَةِ الذَّاتِيَّةِ الإِلهِيَّةِ الَّتِي هِيَ كُنْهُ الْكُنْهِ حَتَّى تَكُونَ حَ**قَائِيْنِي** هِيَ الْبِرْنَامِجَ الْجَامِعِ بأَسْرَارِ كِتَابِ حَضْرَة الدُّيوَانِ الإلهِيِّ وأَدُونَ المُفِيضَ عَلَى الْكُلُّ مِنَ الفَيْضِ الأَقْدَسِ يَنْبُوعِ عَيْنِ مَادَّةِ الْوُجُودِ الإلهِيِّ الأَزَلِي نَبِيُّكَ سَيِّدِنَا وَمُوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نُقْطَةَ وَجْهِ جَمَالِ حُسْنِ الْحَقِّ الْمَشْهُودِ الإلهِيِّ الأَبْدِيِّ حَتَّى لَا يَبْقَى عَلَى عَيْنِ بَصِيرَتِي بَلْ وَلَا عَيْنِ ذَاتِي كُلُّهَا مِنْ خَيَالَاتِ الْباطِل مِنْ شَيْءٍ حَتَّى تَنْهَزِمَ جُيُوشُ الْبَاطِلِ كُلُّهَا وَتَنْعَدِمَ لَمَّا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ وَتُقَلِّدُنِي بِهَا سَيْفَ ﴿ جَآةَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنْطِلُّ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ - ﴿ بُلُ نَقْذِكُ بِٱلْحَتِي عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ -﴿ وَيَسْتَلْبِعُونَكَ أَحَقُّ مُوِّ قُلْ إِى وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ حتَّى تَكُونَ ذَاتِي كُلُّهَا حقًا ذَاتِيًا إلهِيًا صِرْفًا مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ يَاأَللهُ يَا نَاصِرُ يَا حَقُّ يَاعَدُلُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا يِمَقَامِ الإِحْسَانِ الْجَامِعِ لأَسْرَارِ كَمَالِ الْعُبُدِ اللهُ كَأَنْكَ تَرَاهُ الْحَسْنَ الشَّامِيَ الْمُطْلَقَ السَّارِى في جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ النَّاتِيِّ الْإلهِيِّ الْكَمَالِيُّ المُطْلَقَ السَّارِى في جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِ الْعَالَمِ وَكُلِّيَّاتِهِ ، فَتَجْذِبَ رُوحِي وَجَسْمِي بَلْ كُلِّي وسَائرَ ذَاتِي إلَى مَغْنَاطِيسِ الْجَمَالِ الإلهِيِّ فَاذُوبَ فِيهِ وُلُوعًا وعِشْقًا عَنْ كُلُّ شَيْء مَغْنَاطِيسِ الْجَمَالِ الإلهِيِّ فَاذُوبَ فِيهِ وُلُوعًا وعِشْقًا عَنْ كُلُّ شَيْء سِوَاهُ حَتَّى أَكُونَ عَيْنَ الْعِشْقِ الإلهِيِّ بَلْ عَيْنَ الْحُسْنِ والْجَمَالِ بَلْ سِوَاهُ حَتَّى آكُونَ عَيْنَ الْعِشْقِ الإلهِيِّ بَلْ عَيْنَ الْحُسْنِ والْجَمَالِ بَلْ عَيْنَ الْحُسْنِ والْجَمَالِ بَلْ حَيْى تَكُونَ ذَاتِي كُلُهَا عِشْقًا ذَاتِيًّا وَجَمَالاً إلهِيًّا صِرْقًا مِنْ جَمِيع الْوَجُوهِ يَاأَلله يَا مُحْسِنُ يَامُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا مُحْيِي يَا مُعِيثَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ الْوَعِي يَا مُعِيثَ آمِينَ آلَكُ مَنْ عَيْنَ الْمُعِيدُ يَا مُعِيدُ يَا مُعِيدَ يَا مُعِينَ آمِينَ آمُونَ مَيْنَ آمِينَ آمَا أَمِينَ آمَانِهُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمُونِ آمَانِهُ عِلْ آمَانِهُ آمِينَ آمُوينَ مُنْ آمِينَ آمَانِهُ آمِينَ آمِينَ آمَانِهُ آمِينَ آمُونَ آمَانِهُ آمِينَ آمَانِهُ آمَانِهُ آمِينَ آمُونَ آمَانِهُ آمَانِهُ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لَى بَهَا بِعَيْنِ بَحْرِ مُحِيطِ الْمَحَبَّةِ اللَّالِيِيَّةِ الْإلهِيَّةِ الْفَيَّاضَةِ أَنْهَارِ الْمَحَبَّةِ عَلَى سَائِرِ الْمُحَبَّةِ الْوُجُودِ فَتَنْفَتِحَ أَبْوَابُ خَزَائِنِ سَمَاءِ رُوحِي كُلُها بِمَاء زُلَالِ الْمَحَبَّةِ اللَّوْلِيَّةِ اللَّانِيَّةِ اللَّهُ الْمُعَلِيَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِى الْمُعَلِيَةُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ اللَّهُ الْمُؤَالِ اللَّهُ الْمُولِي وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللْمُعَلِيَةُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

أَمْرِ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَبْدِى الاَشْتَغَالَ بِي جَعَلْتُ نَعِيمَهُ وَلَذَّتَهُ فَى ذِكْرِى عَشِقَنِى وَعَشِقْنِى وَعَشِقْتُهُ وَإِذَا جَعَلْتُ نَعِيمَهُ ولَذَّتَهُ فَى ذِكْرِى عَشِقَنِى وَعَشِقْتُهُ وَالْحَجَابَ فِيمَا بَيْنِى وبَيْنَهُ وصِرْتُ مُعَالَمًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ لَايَسْهُو إِذَا سَهَا النَّاسُ اللَّهِ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِى هِي مُعَالَمًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ لَايَسْهُو إِذَا سَهَا النَّاسُ اللَّهُ حَتَّى تَكُونَ ذَاتِى هِي فَلَكُ الْعَاشِقِينَ المُحَمَّدِيِّينَ الإِلهِينَ الْمَصْنُوعَة بِأَغْيُنِ الْحَقَائِقِ الْخَامِلَةِ لَهُمْ فِي لُجَجِ قَامُوسِ الْوُدُ الإلهِينَ (لِيسَاءِ الْقَدْسِيَةِ الإلهِيةِ (بَعْرِبهَا) وَفَى الْحَامِلَةِ لَهُمْ فِي لُجَجِ قَامُوسِ الْوُدُ الإلهِي فَي الله اللهِ الله الله الله الله والصَّفَاتِ الْقُدْسِيَةِ الإلهِيَّةِ (بَعْرِبهَا) وَفَى مَعَانِى حَقَائِقِ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ الْقُدْسِيَةِ الإلهِيَّةِ (بَعْرِبهَا) وَفَى مَعَانِى حَقَائِقِ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ الْقُدْسِيَّةِ الإلهِيَّةِ (بَعْرِبهَا) وَفَى مَعَانِى حَقَائِقِ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتِ الْقُدْسِيَةِ الْإلهِيَّةِ (بَعْرِبهَا) وَفَى تَجَلِّى كَمَالِ الذَّاتِ الإلهِيَّةِ الْمُقَدِّسِيَةِ (مُرْسَعَةً إِنَّ لَيْ وَيَلَاهُونَ تَرْجِمُ لَيَ اللهُ يَا رَبُ يَا رَحْمِنُ يَا رَحِيمُ يَا مَلِكُ، آمِينُ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَأْخُذُنِى بِهَا يَدُ الْعِنَايَةِ الإِلهِيَّةِ فَتَجْذِبُنِى جَذْبًا قَوِيًا مَعْمُورًا بِالنُّورِ مَصْحُوبًا بِأَنْوَاعِ اللَّطْفِ وَالرَّحَمَاتِ فَتُغْرِقُنِى فِي وَسَطِ لُجَّةِ بَحْرِ الذَّاتِ فَتُغْرِقُنِى فِيهِ غَرَقًا وَالرَّحَمَاتِ فَتُغْرِقُنِى فِي وسَطِ لُجَّةِ بَحْرِ الذَّاتِ فَتُغْرِقُنِى فِيهِ غَرَقًا لَا حَمَاتِ فَتُغْرِقُنِى فِي وسَطِ لُجَّةِ بَحْرِ الذَّاتِ فَتُغْرِقُنِى فِيهِ غَرَقًا لَا حَمَّاتِ فَتُغْرِقُنِى فِي وسَطِ لُجَّةِ بَحْرِ الذَّاتِ فَتُغْرِقُنِى فِيهِ غَرَقًا لَا حَمَّاتِ فَتَغْمِلُو مَنْ اللهِيَّا مِرْفًا لَا اللهِيَّا مِرْفًا مِنْ جَمِيعِ ذَاتِى أَنُوارُ شُهُودِ الذَّاتِ فَيْضًا مُنَزَّمًا عَنِ الْحُدُودِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَاتِي يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَاتِى الْمُقَلِّةِ مِنْ جَمِيعِ فَاتِي يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَيْقًا مُنَزَّمًا عَنِ الْحُدُودِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَيْقًا مُنَوْلًا عَنِ الْحُدُودِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَيْدَاتِ مَنْ جَمِيعِ فَاتِي يَخْرُجَ مِنْ جَمِيعِ فَاتِي يَعْرَبُ مِنْ جَمِيعِ فَاتِهُ مَنْ جَمِيعِ فَوْلِهُ مَعْمُودِ الذَّاتِ مَنْ الْحُدُودِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى يَخْرُبُ مِنْ جَمِيعِ فَيْ الْمَالِقُولِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى يَخْرُبُ مِنْ جَمِيعِ الْمَا عَنِ الْحُدُودِ وَالْكَيْفِيَّاتِ حَتَّى الْمُعْرِقِيقِ الْمَاتِ فَيْفِيْنِ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْرِقِيقِ الْمَاتِ مِنْ جَمِيعِ فَالْمِي الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمَاتِ الْمُعْرِقِ الْمَاتِ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِ وَالْمُنْوِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْ

عَوَالْمِي كُلُّهَا جَمِيعُ الْخَوَاطِرِ الْمَذْمُومَةِ النَّفْسانِيَّاتِ وَالشَّيْطَانِيَّاتِ بَلْ وَجَمِيعُ الْأَغْيَارِ إِلَى الْعَدَمِ المُحَالِ مِنْ جَمِيعِ الْحَيْثِيَّاتِ ويَضْعَقُ الْجَمِيعُ مِنْى صَيْحَةً وَاحِدَةً مَالَهَا مِنْ فَوَاقِ، وَيُنفُخُ إِسْرَافِيلُ التَّجَلِّيَ الصَّفَاتِيِّ رُوحَ التَّوْحِيدِ الذَّاتِي في صُورِ ذَاتِي فَإِذَا جَمِيعُ حَقَائِقِي كُلُّهُمْ قِيَامٌ إِلَى وَجْهِ الْحَقِّ يَنْظُرُونَ وأَشْرَقَتْ أَرْضُ جِسْمِي ﴿ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُمِنِهَ ٱلْكِنَبُ ﴾ الَّذِي مَا فَرَّطَ اللهُ فِيهِ مِنْ تَجَلِّيَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ مِنْ شَيْءِ الَّذِي ﴿لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ﴾ مِنْ أَسْرَار الْحَقُّ ﴿وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ﴾ وَيُنَادِى فى جَمِيع مَمْلَكَةِ ذَاتِى مُنَادِى الْجَبَّارِ ﴿ لِمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمُّ ﴾ يُخاطب بَعْدَ الأَضْمِحْلَالِ في عَيْنِ الْعَدَم جَمِيعَ الآثَارِ فَيُجِيبُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ لَمَّا لَمْ يَجِدْ سِوَاهُ ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لا يَثْبُتُ لِتَجَلِّى عَظَمَتِهِ شَيْءٌ يَاأَلُهُ يَا قَهَّارُ يَا غَالِبُ يَاقَابِضُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهُ مَتَّقِيمِ مُلْءَ مَا عَلِمَ وَعَدَدَ مَا عَلِمَ وَزِنَةً مَا الله عَلَى مُلِيءً مَا عَلِمَ وَعَدَدَ مَا عَلِمَ وَزِنَةً مَا عَلِمَ وَرَبَةً مَا عَلِمَ وَاجْعَلِ اللَّهُمُّ عَلِمَ وَرَبَةً مَا اللَّهُمُّ مَا عَلِمَ وَرَبَةً مَا اللَّهُمُّ مَا عَلِمَ وَرَبَةً مَا عَلِمَ وَاجْعَلِ اللَّهُمُّ عَلِمَ وَاجْعَلِ اللَّهُمُّ عَلَيْمَ وَمِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاجْعَلِ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللَّهُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللْهُمُ اللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُمِّ اللْمُعِلِمُ اللَّهُمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ اللْمُعُمِلُولُولِ اللْمُعُمِلُولُ اللْمُعُمِلُولُ اللْمُعُمِلِ

وَجْهَكَ الْكَرِيمَ مُقْصُودِى فَى كُلُّ شَيْءٍ وَفَرِّحْنِى بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ
فَى كُلُّ شَيْءٍ وَنَعِّمْنِي بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَى كُلِّ شَيْءٍ وَقَبْلَ كُلَّ
شَيْءٍ وَحَيْثُ لا شَيْءٍ، وَلاتَحْجُبْنِي عَنْ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ فَي الْدُّنْيَا
وَالاَّخِرِةِ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، يَا مَنْ لَايَشْغَلُهُ شَيْءٌ
عَنْ شَيْءٍ، يَا مَنْ لِيَدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ، يَا مَنْ لَايَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ
عَبْادِهِ شَيْءٌ، يَامَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، يَامَنْ لَايُعْجِزُهُ شَيْءٌ يَا أَللهُ يَا عَنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ
حَيْ يَا حَكِيمُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمِدُّنِى بِهَا بِنُورِ مِنْ عَظَمَةِ ذَاتِكَ فَى بَصَرِى تَجَلِّنَا لَوْقُدُرَ تَجْزِئَةً ذَلِكَ النُّورِ عَلَى جَمِيعِ مِائَةِ الْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ مَالَا إلَهِى مَضْرُوبٌ فَى خَمْسِينَ مِائَةَ أَلْفِ مَالَا لَقِي مَالَا لَوْ نَظَرْتَ بِهِ لَجِمِيعِ الْعَوَالِمِ فَهَايَةَ لَهُ جُزْءً وَاحِدٌ مِنْ جَمِيعِ ذَلِكَ لَوْ نَظَرْتَ بِهِ لَجِمِيعِ الْعَوَالِمِ لَهُ أَلْفِ مَوْدًا فَى سَمْعِى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلُهِ نُورًا فَى سَمْعِى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُولِكَ مُؤْلِونَا فَى سَمْعِى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلُهِ نُورًا فَى سَمْعِى ثُمَّ مِثْلِ وَلِكَ عَلْمَ اللْهِ الْمُؤْلِ وَلَا فَا لَوْلَ عَلَيْهِ اللْكَالِقِ الْمُؤْلِ الْمَلْفِي الْمُؤْلِ وَلِلْكَ عَلَيْكُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَو الْمُؤْلِ وَلَوْلُولُ أَلْمُ الْمُؤْلِ وَلِلْهِ الْمُؤْلِ وَلَالَهُ عَلَيْهِ الْمُؤْلِ وَلِلْكَ عَلَالِهُ اللْفِي الْمُؤْلِ وَلِلْكَ عَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَالَهُ عَلَالِهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا في عَقْلِي ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا في لِسَانِي ثُمَّ بِمِثْل ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا في يَدَى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا في رِجْلِّي ثُمَّ بِمِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا فَى خَيَالِى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا فَى عِظَامِى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا فَى مُخْيِ ثُمَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ كُلِّهِ نُورًا فَي لَحْمِي ثُمَّ بِمِثْل ذٰلِكَ كُلِّهِ نُورًا فَى عَصَبَى ثُمَّ بِمِثْلِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ نُورًا في دَمِي ثُمَّ بِمِثْلِ ذلِكَ الْجَمِيعِ نُورًا مَضْرُوبًا في الْجَمِيعِ خَمْسِينَ مِائَةِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ في ذَاتِي لَوْ قُدِّرَ أَنَّ كُلَّ ذَرَّةٍ منْ ذَرَّاتِ الْوُجُودِ لَوْحٌ أَوْ قِرْطَاسٌ سَعَتُهُ عَلَى قَدْرِ الْعَالَم خَمْسِينَ مِائَةِ الْفِ أَلْفِ أَلْفِ الْفِ أَلْفِ مَرَّةٍ يُكْتَبُ فِي ذَلِكَ حَضْرُ عَدَدِ نَوْعِ وَاحِدٍ مِنْ أَجْزَاءِ ذَلِكَ النُّورِ لَعَجَزُوا وَلَمْ يَسْتَوْفُوهُ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ وَيَبْقَى فَى ذَلِكَ النَّوْعِ مِنْ أَعْدَادٍ وُجُوهِهِ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحِيطُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ كُلُّ ذَلِكَ يَا إِلهِي عَلَى سَبِيل الْكَشْفِ والإِحَاطَةِ الْجَامِعَةِ لِوُجُوهِ الإِدْرَاكَاتِ كُلُّهَا حَتَّى أَشْهَدَكَ بِهِ شُهُودًا ذَاتِيًّا خَارِجًا عَنِ المَعْقُولَاتِ وَالمُحَسُوسَاتِ مِنْ طَاقَةِ الْبَشَرِ بَعْدَ أَنْ تُؤَيِّدَنِي يَا إِلهِي بِقُوَّةِ كَامِلَةٍ إِلهِيَّةٍ عِنَايَةً مِنْكَ أَزَلِيَّةً أَبدِيَّةً ثُمَّ تُمِدُّنِي يَا إلهِي بِمَا وَرَاءَ ذلِكَ مِمَّا لَا يَحْصُرُهُ عَدَدٌ وَلَا يَنْتَهِي إلَيْهِ أَمَدُ مِمَّا هُوَ فَى إِحَاطَةِ وُسْعِ عِلْمِكَ يَا أَلَهُ يَا صَمَدُ ﴿ وَإِسْتَجِيبُ

## ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِن فَغْلِهِ ﴿ ﴾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْتَجِيرُ بِهَا أَنْ تَكُونَ فِي شَائِبَةٌ لِسِوَاكَ وَتُخَلِّصُنِي بِهَا مِنْ شَوَائِبِ النَّقْصِ وَتَجْعَلُ حَرَكَاتِي كُلُّهَا فِي رِضَاكَ وَتُتَوِّجُنِي بِهَا بِتَاجِ الْمَعْرِفَةِ الأَحَدِيَّةِ الذَّاتِيَّةِ الإلهِيَّةِ الَّتِي لَا تُبْقِي لِي نَظَرًا إلى شَيْءٍ سِوَاكَ وَتَتَجَلِّي لِي بِهَا بِالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ وَالْكَمَالِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ والنُّورِ وَالْبَهَاءِ وَتُذِيقُنِي بِهَا حَلَاوَةَ لَذَّةِ هَذِهِ الأَوصَافِ فِي نَفْسِي حتَّى تُغيَّبَنِي عَنْ رُؤْيَةِ نَفْسِي وَشُهُودِهَا بِشُهُودِ ذَاتِكَ غَيْبَةً لَا تُخْرِجُنِي بِهَا عَنِ الْمُحَافَظَةِ عَنْ شَرَائِعِكَ الإلهِيَّةِ المُنزَّلَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ الأَحْمَدِيَّةِ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَنفِظَٱ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّجِينَ﴾ يَاأَلله يَا مُجِيرُ يَا جَلِيلُ يَا كَبِيرُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لَى بِهَا بالتَّجَلَّى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لَى بِهَا بالتَّجَلَّى الأَعْظَمِ الإِحَاطِئ حتَّى لَا أَجْهَلَكَ فِي حَضْرَةٍ مِنَ الْحَضَرَاتِ

الأَقْدَسِيَّةِ وَتُلْبِسَنِي حُلَّةَ خِلْعَةِ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ الإِلهِيَّةِ الْبِلهِيَّةِ الْبِيلِيَّ فِي كُلِّ مَوْطِنِ الْبَكُونِ وَالظُّهُورِ وَالأَوَّلِيَّةِ وَالآخِرِيَّةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ مِنْ مَوَاطِنِ الْبُطُونِ وَالظُّهُورِ وَالأَوَّلِيَّةِ وَالآخِرِيَّةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الأَوَّلُ وَالآخِرِيَّةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَأَنْتَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَتَتَجَلَّى الأَوَّلُ وَالآخِرِيةِ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الأَوَّلُ وَالآخِرِيةِ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُ وَأَنْتَ بِكُلُّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَتَتَجَلَّى لِي بِهَا بِحَلَاوَةِ الإِيمَانِ وَالْتَقُوى حتَّى تَسْرِى فِي ذَاتِي لَذَّةُ شُهُودِكَ فِي بِهَا بِحَلَامِ فِي خَوْمِيعِ أَنْفَاسِي مِنْ غَيْرِ الْبَقَاتِ إِلَى سِوَاكَ وَتُكَلِّمُنِي بَهَا فِي كُلُّ فِي جَمِيعِ أَنْفَاسِي مِنْ غَيْرِ الْبَقَاتِ إِلَى سِوَاكَ وَتُكَلِّمُنِي بِهَا فِي كُلُّ مِنْ اللهُ وَالْفَقَاتِ إِلَى سَوَاكَ وَتُكَلِّمُنِي بِهَا نَبِيكَ سَيِّدِنَا مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِيَّةِ النِّي قَوْلِينَ بِهَا نَبِيكَ سَيِّدِنَا وَمُؤْلِنَا مُحَمَّدًا عَلَى الْمُؤْسَلِينَ وَسَيِّدَ الْمُقَرَّبِينَ يَا أَللهُ يَا جَلِيلُ وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا عَلِي تُعَلِّى يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي الْمُؤْمِيلُ يَا خَيْلُ يَا كَوِيلُ يَا كَوِيلُ يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَلِي يَا عَظِيمُ يَا غَيْنُ يَا كَرِيمُ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ فَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الأَعْظَمِ فَكَى سَائرِ أَنْوَاعِ التَّجَلُيَاتِ وَأُخْرَجُ بِهِ فِي ذَاتِى تَجَلِّيا تَسْتَوْلِى إِحَاطَتُهُ عَلَى سَائرِ أَنْوَاعِ التَّجَلُيَاتِ وَأُخْرَجُ بِهِ فِي ذَاتِى تَجَلِيًا تَسْتَوْلِى إِحَاطَتُهُ عَلَى سَائرِ أَنْوَاعِ التَّجَلُياتِ وَأُخْرَجُ بِهِ مِنْ ذَاتِى تَجَلِّيا تَسْتَوْلِى إِحَاطَتُهُ عَلَى سَائرِ أَنْوَاعِ التَّجَلُياتِ وَأُخْرَجُ بِهِ مِنْ كُلُّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِى أَوْ لَحْظَةٍ مِنَ مِنْ كُلُّ جَهلِ يُفْقِدُنِى إِيَّاكَ فِي كُلُّ نَفْسٍ مِنْ أَنْفَاسِى أَوْ لَحْظَةٍ مِنَ اللَّمُونَ عَنْ أَنْفُولِ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى الرَّافِعِ لِلظَّلْمَاتِ وَتَتَجَلَّى لَى بِهَا بِالإِسْمِ النُّورِ الإِلْهِي ﴿ وَلَقِ النَّفُولِ اللَّمُ اللَّهُ وَلِيهِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ وَلَالِمِى فَوْلَلَهُ مُنِهُ مُنَا أَنْ وَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَالَهُ مِنْ وَلَامِنَ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَالَهُ مِنْ وَلَامِ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَامِلِي الْمُعَلِّى الللَّهُ مِنْ وَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ وَلَامِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَامِ مِنْ الْوَالِي اللْمُولِ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللللِهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ ال



غُيطُا ﴾ وتَتَجَلَّى لَى بِهَا بِسَلْطَنَةِ الأَلُوهِيَّةِ تَجَلِّيًا تُذْهِبُ بِهِ عَنْ بَصِيرَتِى قَذَى جَمِيعِ الْأُغْيَارِ وتُزِيلُ بِهِ عَنْ كُلِّيَةٍ عَيْنِ ذَاتِى جَمِيعَ الْحُجُبِ وَالأَسْتَارِ وَتَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالرَّحَمُوتِ الأَعْظَمِ سِرَّ الرَّحْمَةِ الإِلهِيَّةِ الَّتِى وَالأَسْتَارِ وَتَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالرَّحَمُوتِ الأَعْظَمِ سِرَّ الرَّحْمَةِ الإِلهِيَّةِ الَّتِى وَاللَّسْتَادِ وَتَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالرَّحَمُوتِ الأَعْظَمِ سِرً الرَّحْمَةِ الإِلهِيَّةِ الَّتِي وَاسِعُ يَا عَظِيمُ آمِينَ.

## السُّبُعُ الثَّانِي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقْيِم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا بَالرَّهَبُوتِ الأَكْبَر سِرٌ قَولْكَ ﴿ فَلَا تَخْشُوا النَّكَاسَ وَاخْشُونِ ﴿ ﴿ فَلَا تَّغَافُوهُمْ وَخَافُونِإِن كُنتُمُ مُّؤْمِنِينَ﴾ وتَتجلَّى لِي بِهَا بِالرَّغَبُوتِ الأَكْبَرِ سِرٌ قَولُكَ فِي أَنْبِيَائِكَ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا بُسَرِعُوكَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَكَا رَغَبُنَا وَرَهَبُنَّا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ﴾ وَتَتَجلَّى لِي بِهَا بِكُنُوزِ الْمَعَارِفِ الذَّاتِيَّةِ الَّتِي لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِاصْطِفَائِكَ وأخْتِصَاصِكَ وتَتَجلَّى لِي بِهَا بِمَقَامِ الْحَيَاءِ الْجَامِعِ لِكُلِّ خَيْرٍ سِرٍّ قَوْلِ نَبِيُّكَ سَيْدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِﷺ ﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبِينٌ كُرِيمٌ يَسْتَحْبِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدُّهُمَا صِفْرًا خَاتِبَيْنِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مُو الرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ﴾ يَاأَللهُ يَا مُعْطِي يَا نُورُ يَا نَافِعُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقَيِمِ، وعَلَى آلهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا بِعُلُومِ النّوَامِيسِ الْقُرْآنِيَّةِ الإلهِيَّةِ الْمَاحُوذَةِ مِنْكَ بلَا وَاسِطَةِ كَوْنِ مِنَ الأَكُوانِ وَتَتَجلَّى لَي بِهَا بِالْحَقَائِقِ الْكُنْهِيَّةِ الذَّاتِيَةِ الإلهيَّةِ الَّتِي الْأَكُوانِ وَتَتَجلَّى لَي بِهَا بِالْحَقَائِقِ الْكُنْهِيَّةِ الذَّاتِيَةِ الإلهيَّةِ الْإلهيَّةِ اللَّهَ سَيُّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ ﷺ سِرِّ قَولُكَ ﴿ إِنَّيْ اللَّا اللهُ لَا إِللهَ إِلاَ اللهُ اللهِي الإلهِي الإحاطِي الْجَامِعِ لِآفَاقِ سِرُ قَولِكَ ﴿ اللهَ اللهُ ال

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْعَيْنِ الْحَقِّيَةِ لِلَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا بِالْعَيْنِ الْحَقِيَّةِ الْإِلهِيَّةِ الْجَامِعَةِ لِكُلِّ عَيْنٍ سِرَّ قَولْكَ ﴿إِنَّهُ بِكُلِ شَيْمِ بَمِيرً ﴾ الإلهِيَّةِ الْجَامِعَةِ لِكُلِّ عَيْنٍ سِرَّ قَولْكَ ﴿إِنَّهُ بِكُلِ شَيْمٍ بَمِيرً ﴾ وتَتَجلَّى لِي بِهَا بسَطَوَاتِ الألُوهِيَّةِ وتَويَّدني بِروُح مِنَ الأَرْوَاحِ عَلَى وَفْقِ التَّجلِي الإلهِيِّ الْمُحَمَّدِي حَتَّى لَا يَتَعَرَّض لِي فِي طَرِيقَ عَلَى وَفْقِ التَّجلِي الإلهِيِّ الْمُحَمَّدِي حَتَّى لَا يَتَعَرَّض لِي فِي طَرِيق مَعْرِيقَ مَعْرِيقَ وَشُهُودِكَ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءً مِنَ الأَشْيَاءِ إِلَّا أَعْدَمْتَهُ مَعْرِفِتِكَ وَشُهُودِكَ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءً مِنَ الأَشْيَاءِ إِلَّا أَعْدَمْتَهُ

بِسَيْفِ سِرٌ عِزُ نَصْرِ قُولْكَ ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنَمَ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ وَسِيعٌ عَلِيعٌ ﴾ إنَّكَ أَنْتَ اللهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْغَنِيُ الْعَظِيمُ الْقَوِيُ الْعَزِيزُ، لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلهَ غَيْرُكَ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوتَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ ؛ وتَتَجلّى لِي بِهَا بِذَاتِكَ الَّتِي تُسْرِي فِي ذَاتِي لَذَةً اللهِ عَيْرُكَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوتَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ ؛ وتَتَجلّى لِي بِهَا بِذَاتِكَ الَّتِي تُسْرِي فِي ذَاتِي لَذَةً الله الله يَا مَنْ وَاتَكَ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمِنْ كُلُّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ إِذَا ظَهَرَ نُورُ ذَاتِهِ انْعَدَمَتْ فِي كُنْهِ رُبُوبِيَّتِهِ أَوْصَافُ خَلِيقَتِهِ يَا اللهُ يَا مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَنْهِ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ خَليقَتِهِ يَا اللهُ يَا مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ خَليقَتِهِ يَا اللهُ يَا مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى اللّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وَمِنْ كُنْهِ رَبُوبِيتِهِ أَلْمُومِينَهُ الْمَعْدِيدُ فَى السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فَي السَّمِيعُ الْمَعِيمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ يَا مَنْ ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَيْهِ اللّهُ يَا مَنْ إِلَاهُ يَا مَنْ فَلِيقَ لِي اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ إِلَيْهَ لَهُ الْهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ إِلَيْهَا لَهُ اللّهُ يَا مَنْ الْمِي اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ اللّهُ يَا مَنْ اللّهِ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ يَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمِ الللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ السَلّمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِم، وعَلَى الله حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَشَاهِدُ بِهَا ذَاتَكَ النُّورَانِيَّةً يَا الله يَا الله وَتُوسِّعُ بِهَا قَلْبِي حَتَّى يَسَعَكَ وَتُلازِمُنِي بِهَا مُشَاهَدَةً نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَهُم مُشَاهَدَةً نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ يَقْظةً ومَنَامًا حَالاً وَمَآلاً.

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَبَيابِكَ وَقَفْتُ وَبِجَنَابِكَ الْتَجَاتُ وَإِلَيْكَ سَأَلْتُ وَبِكَنْ الْتَجَاتُ وَإِلَيْكَ سَأَلْتُ وَبِأَنْبِيَائِكَ اسْتَشْفَعْتُ سَأَلْتُ وَبِأَنْبِيَائِكَ اسْتَشْفَعْتُ فَأَعْطِنِي اللَّهُمَّ سُؤْلِي وَاقْضِ حَاجَتِي وَنَفُسْ كُرْبَتِي ﴿ سُبْحَنَ رَئِكَ وَلَكَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ بِلَو رَبِ الْمِزْقِينِ اللَّهُ مَا يَعِمْوُنَ ﴿ وَسَكَمُ عَلَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْحَمْدُ بِلَو رَبِ

## الْعَالِمِينَ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقْيِم، وَعَلَى آِلهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمْلأُ الأَزِّلَ وَالأَبْدَ زَمَانًا وَمَكَانًا مَضْرُوَيةً فِي كُلِّ عَدَدٍ بِعَلَدٍ مَا فِي عِلْمِكَ تُسْرِى بِنَا بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرِةَ أَلْفِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ باء ذَاتكَ، وَمِنْ حَضْرِةَ بَاءِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ جِيم ذَاتِكَ، وَمِن خُضْرِةَ جِيم ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ دَالِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً دَالِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةً هَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةَ هَاءِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ وَاوِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةَ وَاوِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ زَاي ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةَ زَايِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةَ حَاءِ ذَاتِكَ يَا أَللهُ يَا بَديعُ يَا جَليِلُ يَا دَائمُ يَا هَادِي يَا وَكِيلُ يَا زَكِيُّ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِمِ، وعَلَى اَلَهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ مِلْءَ مَا عَلِمَ وَعَدَدَ مَا عَلِم وَزِنَةً مَا عَلِمَ صَلَاةً تُسْرِى بِنَا مَعَهُ مِنْ حَضْرِةً حَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرِةً طَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً طَاء ذَاتِكَ إلَى حَضْرِةً ياءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرَةٍ يَاءِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرِةً كَافِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرَةِ كَافِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرَةِ كَافِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً لَامٍ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرَةً مِيمٍ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةً نُونِ وَمِنْ حَضَرةً مِيمٍ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً نُونِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةً نُونِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةً نُونِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً مِينِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً مِينِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً مِينِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً عَيْنِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً مِينَ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً مِينِ ذَاتِكَ إِلَى حَضْرةً عَيْنِ ذَاتِكَ يَا أَلِلهُ يَا حَقُ يَا طَيْبُ يَا نُورُ يَا كَبِيرُ يَا لَطيفُ يَا مُهَيْمِنُ يَا نُورُ يَا مَبِيعُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِم، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَزْلِيَّةً أَبَدِيَّةً قُدْسِيَّةً مُسْتَورَةً لِلهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَزْلِيَّةً أَبَدِيَّةً قُدْسِيَّةً مُسْتَورَةً بِدِدَوامِ الله تُسْرِى بِنَا مَعَهُ مِنْ حَضْرِةَ عَيْنِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرِةً فَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً صَادِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً قَافِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرِةً تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة وَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة قَافِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة وَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة وَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة شِينِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة ثَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرة ثَاءِ ذَاتِكَ إلَى عَضْرة تَاءِ ذَاتِكَ يا أَللهُ يَا عَلِيمُ يَا ثَابِتُ مَينَ .

اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقَيِم، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً ذَاتِيَّة أَحدِيَّةً صَمَديَّةً تُسرِي بِنَا بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ ثَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةِ خَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةِ خَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةِ خَاءِ ذَاتِكَ إلَى خَضْرةِ فَالِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرةِ فَالِ ذَاتِكَ إلَى حَضْرةِ ظَاءِ خَاتِكَ إلَى حَضْرةِ ظَاءِ خَاتِكَ إلَى حَضْرةِ غَيْنِ ذَاتِكَ إلى حَضْرةِ ظَاءِ ذَاتِكَ، وَمِنْ حَضْرةِ غَيْنِ ذَاتِكَ، يَا أَلِلهُ يَا خَبِيرُ يَا فَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَا ضَارُ يَا ظَاهِرُ يَا غَنِيُّ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً مُطْلَقًا تُسرِى بِنَا بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرةِ جِسْمِهِ إِلَى حَضْرة قَلْبُهِ، وَمِنْ حَضْرةِ قَلْبِهِ إِلَى حَضْرةِ مُوحِهِ، وَمِنْ حَضْرةِ رُوحِهِ عَقْلِهِ إلَى حَضْرةِ رُوحِهِ مَقْلِهِ إلَى حَضْرةِ رُوحِهِ مَقْلِهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله حَضْرةِ سِرَّه، وَمِنْ حَضْرة مِوهِ إلَى حَضْرةِ ذَاتِكَ اللهُ اللهُ الله الله فَهُ حَضْرةِ سِرَّه، وَمِنْ حَضْرة سِرَّهِ إلَى حَضْرة إلَيْكَ وَأَقِمْنِي بِصِدْقِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِّ أَرِنِ آرِنِ آرِنِ آئِنِ مَنَهُ اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ وَرَبِ أَرْنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَللهُ وَاللهُ وَالْمَنْ يَنِهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِ آرِنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِ آرِنِ اللهُ وَرَبِ آرِنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِ اللهُ وَرَبِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنَ اللهُ وَرَبُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

مَثْلُهُمْ فِي التَّوْرَكَاةِ وَمَثْلُعُرْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُمْ فَغَازَرَهُ فَاسَتَغَلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِـ يُعْجِبُ النُّرْيَاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ الكُفَّالَّرُ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ العَمْلِكِتِ مِنْهُم مَغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا﴾.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقْيِم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَفْتَحُ لِي بِهَا أَبْوَاَبَ مُشَاهَدَتِكَ وَمُشَاهَدَتِهِ فَتْحًا مُبِينًا وَتَجْعَلَّنِي بَيْنَ أَحْبَابِكَ وَأَصْفِيَاثِكَ قَوِيًّا أَمِينًا وَتُمَتِّعُ بِهَا عُيُونِي بِمُعَايَنَةٍ نُورٍ ذَاتِكَ وذَاتِهِ، وَحَقيقَتِهِ مَتَاعًا حَسنًا وَتُنَوِّرُ بِهَا وَجْهِي بُموَاجَهَتِهِ وَمُقَابَلَتِهِ وَتُبَيِّضُ بِهَا كَفًى بِمُصَافَحَتِهِ وَمُشَابَكَتِهِ وَتُكَمِّلُ بِهَا كُلِّيتِي بِكَمَالَاتِ كُلِّيَّاتِهِ وَتُنَوِّرِنُي بِهَا بِحَقِيقَةِ نُورِ ذَاتِكَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّحَوَاتِ وَٱلأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ. كَيَشْكُومْ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْيَصْبَاحُ فِي نُهَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْبَكُ دُرِّيٌّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةِ مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَنَازُّ نُورُّ عَلَىٰ نُورٌ يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشْلَةُ وَيَضْرِيبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيثٌ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِمِ، وعَلَى

آلهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا وَتُحَقَّقُنِي بِحَقَائِقِ الأَسْمَاءِ الْحَسْنَى وتُسْرِى بِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ اللهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ اللهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الرَّحِيمُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ المَلِكُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ المَلِكُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ السَمِكَ الْمُومِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ السَمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ السَمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ السَمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُؤْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُهَيْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُهَيْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُهَيْمِنُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْعَزِيزُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْعَزِيزُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْعَزِيزُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْجَبَّارُ آهِمِنَ الْمَهَيْمِنُ الْمَهَارُةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ الْمُهَارُةِ الْمَهَارُةِ مَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ الْمُهَارُةُ آهِينَ الْمَهَارُةِ الْمَهَارُةُ آهِينَ الْمُهَارُةُ آهِينَ الْمَهَارُةُ آهِينَ الْمَهَارُةُ آهِينَ الْمَهَارُةُ آهِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُهَارُةُ آهِينَ الْمُهَارُةُ آهِينَ الْمُعَلِيْنَ الْمُهُولِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَانِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْم

 حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتَ أَسْمِكَ الْغَفَّارُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْوَهَّابُ، أَسْمِكَ الْقَهَّارُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْوَهَّابُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ مَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الرَّزَّاقُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْفَتَّاحُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْفَتَّاحُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْفَتَّاحُ، وَمِنْهُ إلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْفَلِيمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَنَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقيِم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا وَتُحَقَّقُنِي بها بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُشْرِى بِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْقَابِضُ إلى حَضْرَةِ حَقَاثِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْبَاسِطُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الْخَافِضُ، وَمِنْه إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الرَّافِعُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلَّيَاتِ أُسْمِكَ الْمُعِزُّ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الْمُذِلُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ السَّمِيعُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْبِصِيرُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْحَكَمُ وِمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْعَدْلُ آمِينَ.

اللُّهُمَّ صَلٌّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقْيِم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا وَتُحَقِّقُنِي بِهِا بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِي بِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْلطِيفُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقٍ تَجَلِّيَاتِ أَسْمِكَ الْخَبِيرُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الْحَليمُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الْعَظِيمُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الْغَفُورُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلَّيَاتِ أَسْمِكَ الشُّكُور، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْعَلِيُّ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْكَبِيرُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْحَفِيظُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةٍ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُقِيتُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقِّقُنِى بِهَا اللهِ حَقَّ فِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ بِحَقَائِقِ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِى بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ مَنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْحَسيِبُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ

اسْمِكَ الْجَلِيلُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْكَرِيمُ، وَمِنْهُ إلى وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الرَّقِيبُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُجِيبُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ جَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُجِيبُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَدُودُ، وَمِنْهُ الْمَحَكِيمُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَدُودُ، وَمِنْهُ الْمَحِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمَجِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمَجِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمَجِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِياتِ اسْمِكَ الْمَاقِيقِ تَجَلَيَاتِ اسْمِكَ الْمَحِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيْتِ الْمَاقِكَ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقِّقُنِى بِهَا بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِى بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الشَّهِيدُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمَعْ إلى حَضْرة وَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْحَقُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَكِيلُ وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَكِيلُ وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَلِيلُ وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَلِي وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَلِي وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْحَمِيدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ اسْمِكَ الْمُحْصِى، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِق تَجَلِيّاتِ الْمُحْصِى، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِق تَجَلِيّاتِ اسْمِكَ الْمُحْصِى، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِق تَجَلِيّاتِ الْمُحْصِى ، وَمِنْهُ إلى حَضْرة حَقَائِق الْمُعْصِى الْمُعْلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْصِلُ الْمُعْتِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْمِية الْمُعْتَقِيْقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِيْقِ الْمُعْتَقِيقِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ

حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُبْدِئ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ المُعِيدُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بِالْحَقِّ وِالْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِي بِهَا وَتُحَقَّقُنِي بِهَا بِحَقَائِقِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقٍ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُحْى إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُمِيتُ وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلَّيَاتِ اسْمِكَ الْحَيُّ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْقَيُّومُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَاجِدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمَاجِدُ، وَمِنْهُ إِلَى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْوَاحِدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَاثِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الصَّمَدُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِق تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْقَادِرُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُقْتَدِرُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقَّقُنِي بِهَا

بالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِي بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْمُوَخُرُ، وَمِنْهُ السُمِكَ الْمُوَخُرُ، وَمِنْهُ اللّٰي حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْأَوَّلُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الأَوَّلُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الآخِرُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْبَاطِنُ، السُمِكَ الظَّاهِرُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْبَاطِنُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْبَاطِنُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْبَاطِنُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْمَتَعَالِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْمُتَعَالِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْمُتَعَالِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْمُتَعَالِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُونُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ السُمِكَ الْبُونُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُولُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُولُ ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُولُ ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُولُ ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبَوْ ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبُولُ ، وَمِنْهُ إلى عَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيّاتِ السُمِكَ الْبَوْلُ ، وَمِنْهُ إلى عَضْرَةِ حَقَائِقِ مَا الْمَالُولُ ، وَمِنْهُ إلى عَضْرَةِ حَقَائِقِ مَا اللّهِ الْمَالَاقِ الْمَالِي الْمَالِيْنِ الْمَالَاقِ الْمَالَاقِ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالَاقِ الْمُؤْفِقِ الْمَالِي الْمَالَاقِ الْمَالِقِ الْمَالَاقِ الْمَالِي الْمَالَاقِ الْمَالَةُ الْمَالَاقِ الْمَالِقِ الْمَالَاقِ الْمُعِلَى الْمَالِي الْمَالَاقِ الْمَالَاقِ الْمَالِقِ الْمَلْمَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقِ الْمَالَاقِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ ا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقْ بِالْحَقْ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقِّقُنِى بِهَا بِالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِى بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْعَفُو وَمِنْهُ إلى اسْمِكَ الْمُنْقِمُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُنْقِ مَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُنْقِ مَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الرَّءُوفُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمُنْقِ مَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ المُلْكِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ

اسْمِكَ الْجَامِعُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَاثِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْغَنِيُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ الْمُغْنِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ المَانِعُ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقِّقُنِى بِهَا بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَتُسْرِى بِى بِهَا مَعَهُ مِنْ حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ النَّافِعُ، بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ النَّافِعُ، ومِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِّيَاتِ اسْمِكَ النَّورُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ النُّورُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْبُورُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْبَاقِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْبَاقِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَارِثُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْبَاقِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْبَاقِي، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَارِثُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمَامِينَ اسْمِكَ الْمَعْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْوَارِثُ، وَمِنْهُ إلى حَضْرَةِ حَقَائِقِ تَجَلِيَاتِ اسْمِكَ الْمَامِورُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا وَتُحَقَّقُنِى بِهَا

بِكُلُّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفَسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فَى كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ﴿ يِسْمِ الْعَيْبِ عِنْدَكَ ﴿ يِسْمِ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْعَيُّ الْقَيْمُ ﴾ أَمِن الْعَيْفِ الْقَيْمُ اللّهُ لَا عَلَيْكَ الْعَيْفِ الْعَيْ اللّهُ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو النّهُ القَيْمُ ﴾ وَمِينَ عَلَيْكَ الْعَرْبَةَ وَالْإِنِيلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُؤَيِّدُنِى بِهَا بِرُوحٍ مِنْكَ لَيْسَ شَيْءً قَوِى قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُؤَيِّدُنِى بِهَا بِرُوحٍ مِنْكَ لَيْسَ شَيْءً قَوِى يَمْنَعُنِى عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى كَشْفِ فِطْرَتِى حَتَّى أَقِفَ فِى الْحَضْرَةِ الَّتِي مِنْهَا أَخْرَجْتَنِى وَأَنْغَمِسَ فِى الْأَنُوارِ الَّتِي مِنْهَا أَخْرَجْتَنِى وَأَنْغَمِسَ فِى الْأَنُوارِ الَّتِي مِنْهَا أَخْرَجْتَنِى وَأَنْغَمِسَ فِى الْأَنُوارِ الَّتِي مِنْهَا أَخْرَجْتَنِى وَالْمُورَانِيَّةِ المُجَرَّدَة عَنِ المَوَادُّ أَبْرَزْتَنِى فَأَقُوى عَلَى مُقَابَلَةِ الأَرْوَاحِ النُّورَانِيَّةِ الْمُجَرَّدَة عَنِ المَوَادُ وَأَخْرَانِيَّةِ الْمُحَرِّدَة عَنِ المَوَادُ وَأَخْرَا بِمُشَاهَدَةِ الْخُطُوطِ السُرْيَانِيَّةِ إِنْكَ أَنْتَ الْحِقُ الْقَيُومُ، وَالْمُلْقِى وَالْمُنَزِّلُ: ﴿ فِيسَدِ اللّهُ لَكُونَ الْمُوحِي وَالْمُلْقِى وَالْمُنَوِّلُ الْمُرْكِينِ الْحَقِي الْمُقَولِ السُرْيَانِيَّةِ إِنْكَ أَنْتَ الْحِقُ الْقَيُومُ، وَالْمُلْقِى وَالْمُنَوِّلُ : ﴿ فِيسَدِ اللّهُ لَوْمَ اللّهُ الْمُومِي وَالْمُنَوْلُ : ﴿ فِيسَدِ اللّهُ الْمُومِي وَالْمُنْوِلُ اللّهُ وَلَى الْمُومِي وَالْمُنَوِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ فَيْ اللّهُ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ النَّوْمِ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى **لَ**لِهِ جَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تَرْفَعُنِي بِهَا رِفْعَةً يَضْمَحِلُ مَعَهَا عُلُوا الْعَالِينَ، وَيَقْصُرُ عَنْهَا غُلُوا الْغَالِينَ حتَّى أَتَرَقَّى إِلَيْكَ بِكَ مَرْقَى تَطْلُبُنِي فِيهِ الْهِمَمُ الْعَالِيَةُ ، وَتَنْقَادُ إِلَى النُّفُوسُ الأَبِيَّةُ وَتَجْعَلُ بِهَا سُلَّمَى إِلَيْكَ التَّنَزُّلَ وَمَعَارِجِي إِلَيْكَ التَّوَاضُعَ وَالتَّذَلُّلَ، وَتَكْنُفُنِي بِهَا بِغَاشِيَةٍ مِنْ نُورِكَ تَكْشِفُ لِي عَنْ كُلِّ مَسْتُور وَتَحْجُبُنِي بِهَا عَنْ كُلِّ حَاسِدٍ مَغْرُور وَهَبْ لِي خُلُقًا أَسَعُ بِهِ كُلَّ خَلْقِ وَأَقْضِى بِهِ كُلَّ حَقٌّ كَمَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴿ بِنْسَـٰ مِ اللَّهِ الزُّنْزِبِ الرِّيَحِنِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَّرِ ﴿ وَمَا أَدْرَنَكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ﴿ لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلَّفِ شَهْرِ ﴿ نَنَزُّلُ الْمُلَكِيكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذِنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرٍ ١ سَلَمُّ هِي حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ أَنَّ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اَلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا اسْتِغْدَادًا كَامِلاً وَهِمَّةً طَالِبَةً بِرَبُّهَا قَاهِرَةً لِهَوَى النَّفْسِ لِقَبُولِ فَيْضِكَ الْأَقْدَسِ أَخْلُفُكَ بِهِ فِي بِلَادِكَ، وَأَرْفَعُ بِهِ سَخَطَكَ عَنْ عِبادِكَ تَسْتَخْلِفُ بِهِ مَنْ تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اللَّهُمُّ ازْحَمْنَا إِذَا عَرِقَ الْجَبِينُ وَكَثُرَ الأَنِينُ وَيَثِسَ مِنَّا الطَّبِيبُ وَبَكَى عَنَّا الْحَبِيبُ. اللَّهُمَّ ازْحَمْنَا إِذَا وَارَانَا التُّرَابُ وَوَدَّعَنَا الأَحْبَابُ وَفَارَقْنَا النَّعِيمُ وَانْقَطَعَ عَنَّا النَّسِيمُ. اللَّهُمَّ ازْحَمْنَا إِذَا لَاَحْبَابُ وَفَارَقْنَا النَّعِيمُ وَانْقَطَعَ عَنَّا النَّسِيمُ. اللَّهُمَّ ازْحَمْنَا إِذَا نُسِى اسْمُنَا وَبَلِي جِسْمُنَا وَانْدَرَسَ قَبْرُنَا وَانْقَطَعَ ذِكْرُنَا وَلَمْ يَذْكُونَا فَلَمْ يَذُكُونَا وَلَمْ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَاثُ وَتُبْدَى الضَّارُهُ وَتُبْدَى الضَّمَائِهُ، وَتُنْصَبُ المواذِينُ، وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ. اللَّهُمَّ ازحَمْنَا إِذَا فُرِقَ الْفَرِيقَانِ وَقَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ فَي الْمَالِقُ وَلَا فَي السَّعِيرِ فَي الْسَعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السَعِيرِ فَي السَّعِيرِ فَي السُّعِيرِ فَي السَعْمِي فَي السَعِيرِ فَي السَعْمِي فَي السَعِيرِ فَي السَعْمِي السَعْمِي السَعْمِي الْعَلَمُ الْعَلَمُ السَعْمِي السَعْمِي السُعِيرِ السَعْمِي السَعْمِي السَعْمِي السَعْمِي

اللَّهُمْ صَلُ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمْنَحُنِى بِهَا خِلَافَةً رَبْائِيَةً وَمُلْكًا كَبِيرًا تُذْهِبُ بِهِ حِرْصِى، وَتُكَمَّلُ بِهَا وَلِايَةً صَمَدَائِيَّةً وَمُلْكًا كَبِيرًا تُذْهِبُ بِهِ حِرْصِى، وَتُكَمَّلُ بِهَا مَنْ فَصِى وَتَفِيضُ عَلَى سَوَابِغَ النَّعْمَاءِ وَالْخَيْرَاتِ وَتُعَلِّمنِي بِهَا مِنْ أَشْمَائِكَ مَا يَصْلُحُ مَعَهُ الأَخْذُ مِنْكَ وَالإِلْقَاءُ ﴿ وَلَقَدْ مَالَبَنَكَ سَبْعًا مِنَ أَسْمَائِكَ مَا يَصْلُحُ مَعَهُ الأَخْذُ مِنْكَ وَالإِلْقَاءُ ﴿ وَلَقَدْ مَالَبَنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَائِي وَالْفُرُهَاتُ الْمَعْلِي خَشْيَةً وَرَحْمَةً وَظَاهِرِي الْمَثَانِي وَالْفُرُونَاتَ الْمَعْدَاءِ وَتَرْتَاحَ إِلَى النَّيْنَ مِن قَلْكِ عَظْمَةً وَهَيْبَةً حَتَى تَخَافِنِي قُلُوبُ الأَعْدَاءِ وَتَرْتَاحَ إِلَى النَّيْنَ مِن قَلِكَ عَظَمَةً وَهِيْبَةً حَتَى تَخَافِنِي قَلُوبُ الأَعْدَاءِ وَتَرْتَاحَ إِلَى النَّيْنَ مِن قَلِكَ عَلَى اللَّيْنَ مِن قَلِكَ وَالْمَائِكَ وَالْمَائِيَ وَالْمُولِي الْمُؤْلِي عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمَائِلُ وَالْمُؤْلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا يَصْلُحُهُ مَعَهُ الْ الْقَافِى كَالِكَ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلَيْهَ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

اللهُ الْمَزِيزُ الْمَكِيدُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَنَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْمَلِيُّ الْمَيْنُ وَهُو الْمَلِيُّ الْمَنْفِ وَهُو الْمَلِيُّ الْمَنْفِي وَمُو الْمَلِيُّ الْمِينَ.

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشْهِدُنِي بِهَا ذَاتَكَ بِعَيْنِ ذَاتِكَ وَتُعَلِّمُنِي بِهَا عِلْمَ جَمِيعِ الْأَسْمَاءِ الْقَائِم بِهَا نِظَامُ كُلُّ ذَرَّةٍ مِنْ جَمِيع الْمَوْجُودَاتِ وَتُخَصُّصُنِي بِهَا بِأَسْرَارِ دَائْرَةِ الإِحَاطَةِ وَجَمِيع خَوَاصُّهَا وَجَمِيعٍ فُيُوضَاتِهَا وَمَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْخَاصِّيَّةِ وَالاِخْتِصَاصِ مُبَشِّرًا إِلَىٰ مِنَ الْحَصْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ بِـ﴿إِنَّا نَتَحَنَا لَكَ نَتَمَا مُّيِنَا ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَلِيَتَمْ يَعْمَتُمُ عَلَيْك وَيَهْدِيكَ مِيزَلِمًا مُسْتَقِيمًا ۞ وَيَنْعُبَرُكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۞ يَا ٱللَّهُ يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ يَا نُورُ يَا حَقُّ يَامُبِينُ يَا مُعْطِى يَا وَاسِعُ ﴿ يَخْنَفُ بِرَحْمَتِيهِ مَن يَشَاَّةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُخْلِقُنِي بِهَا بِالْخِلَافَةِ الْعُظْمَى عَنْكَ مُطْلَقًا في جَمِيعِ الْوُجُودِ جُمْلَةً وَتَقْصِيلًا حَيْثُمَا كُنْتَ أَنْتَ عَنْكَ مُطْلَقًا في جَمِيعِ الْوُجُودِ جُمْلَةً وَتَقْصِيلًا حَيْثُمَا كُنْتَ أَنْتَ

إِلهَا كُنْتُ أَنَا الْحَلِيفَة في تَضْرِيفِ الْحُكْمِ وَتَنْفِيذِهِ فِي كُلُّ مَنْ لَكَ عَلَيْهِ أَلُوهِيَّة ثُمَّ تُقِيْمنِي بِهَا بِالْبَرْزَخِيَّةِ الْعُظْمَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَلْقِ عَلَيْهِ أَلُوهِيَّة ثُمَّ تُقِيْمنِي بِهَا بِالْبَرْزَخِيَّةِ الْعُظْمَى بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَلْقِ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ شَيْءً كَائِنًا مَا كَانَ مِنْكَ إِلَّا بِحُكْمِي، يَا أَللهُ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْحَلْقِ شَيْءً كَائِنًا مَا كَانَ مِنْكَ إِلَّا بِحُكْمِي، يَا أَللهُ يَا مَنْ عَامَنْ قَالَ: ﴿ اللّٰهُ أَعْلَمُ حَبَّتُ يَجْمَلُ رَسَالَتُهُ فَكَ وَهُو رَسَالَتُهُم فَيْء وَلَيْ اللّٰهُ وَهُو يَلكَ الْحَقْ ﴿ بَبَرَكَ الّٰذِي بِيدِهِ النَّلُكُ وَهُو كَاللهُ ذُو اللّٰهُ عَلَيْ كُلِ شَيْءٍ فَذِيرٌ ﴾ يَا مَنْ ﴿ يَخْنَصُ بِرَعْمَتِهِ مَن يَشَاتُهُ وَاللّٰهُ ذُو اللّٰهَ الْمَالِكُ وَهُو اللّٰهُ الْمَعْلِيمِ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أُدْخَلُ بِهَا مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَدْخَلُ بِهَا رِيَاضَ المَطَالِبِ كُلُهَا وَأَخْرَجُ بِهَا مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَدْخَلُ بِهَا رِيَاضَ المَطَالِبِ كُلُهَا وَأَجْنِى ثَمَرَ المَوَاهِبِ اللّلدُنيَّةِ وَتَتَسَاقَطُ عَلَىّ عُلُومٌ لَدُنيَّةٌ وَأَسْرَارٌ وَأَجْنِى ثَمَرَ المَوَاهِبِ اللّلدُنيَّةِ وَتَتَسَاقَطُ عَلَىّ عُلُومٌ لَدُنيَّةٌ وَأَسْرَارٌ رَبَّانِيَّةٌ صَمَدِيَّةٌ حَتَّى تُحْمِي ذَاتِي كُلُهَا بِالْعِلْمِ الأَزْلِيِّ وَالْحَيَاةِ الأَبْدِيَةِ رَبِّانِيَّةٌ صَمَدِيَّةٌ حَتَّى تُحْمِي ذَاتِي كُلُهَا بِالْعِلْمِ الأَزْلِيِّ وَالْحَيَاةِ الأَبْدِيَةِ وَلَا عَلِيمُ يَا حَتَّى يَا قَيُومُ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَاهُ إِلَّا أَنَ سُبْحَنَكَ إِنِّ يَاللّهُ يَا عَلِيمُ يَا حَتَّى يَا قَيُومُ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ إِلّهُ أَنْ تَسُبُحُنَكَ إِنِّ اللّهُ يَا عَلِيمُ يَنَ النَّالِهِ فَي اللهُ يَا عَلِيمٌ الْمَوْلِهِ فَي الْمَوْلِهِ فَي اللّهُ يَا عَلِيمٌ مِنَ النَّالِهِ فَى الْمَوْلِهِ فَي الْمِلْمِينَ فَي اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ يَا عَلِيمُ مِنْ النَّالِهِ الْعَلْمِ اللّهُ الْمَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ الللللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللّهُ اللللللّهِ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللْهُ اللللللْهِ اللّهُ اللللللْمُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ الللللللللللْهُ اللللللللْمُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللّهُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللّهُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تُعَرِّفُنِي بِهَا إِيَّاهُ في مَرَاتِبِهِ وَعَوَالِمِهِ وَمَوَاطِنِهِ وَمَعَالِمِهِ وَمَظَاهِرِهِ حَتَّى أَشْهَدَهُ بِعَيْنِ الْعِيَانِ، لَا بِالدَّلِيلِ وَالْبِرْهَانِ، وَأَعْرِفَهُ بِالتَّحْقِيقِ فَى كُلِّ مَوْطِنِ وَطَرِيقِ وَأَرَى سَرَيَانَ سِرِّهِ في الأَكْوَانِ وَمَعْنَاهُ المُشْرِقَ في مَجَالِيهِ الْحِسَانِ، وَاجْعَلَ اللَّهُمَّ مَدَدِى مِنْ شَمْسِ حَقِيقَتِهِ وَمِنْ نُورِ شَرِيَعتِهِ حَتَّى أَسْتَضِى ۚ فِي لَيْل جَهْلِي بِأَنْوَارِ حَقَائِقٍ مَعَارِفِهِ وَآنَسَ فِي غُرْبَةِ مَسْرَاىَ بإينَاس لَطَاثِفِهِ، وَاجْعَلْنِي بِهَا إِلَى حَضْرَتِهِ الْقُدْسِيَّةِ الأَحْمَدِيَّةِ عَلَى كَاهِل شَرِيعَتِهِ المحَمَّدِيَّةِ، وَعَمَّرْ أَوْطَانَ نَقْصِى بِأَوْطَانِ كَمَالِهِ وَأَلْبِسْنِي خِلَعَ جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ وَأَفْرِدْنِي في حُبِّهِ كَمَا أَفْرَدَتُهُ فَى حُسْنِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَاخْصُصْنِي بِخَصَائِص قُرْبِهِ وَامْتِنَانِهِ حتَّى أَكُونَ وَارِثًا لَدَيْهِ وَنَاظِرًا مِنْهُ إِلَيْهِ وَجَامِعًا لَهُ بِهِ عَلَيْهِ يَا الله يَا شَهِيدُ يَا نُورُ يَا لَطِيفُ يَا قُدُّوسُ يَا فَرْدُ يَا وَارِثُ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقِيقَةِ الْهُويَّةِ اللهِ حَقِّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِحقِيقَةِ الْهُويَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ والْأَحْدِيَّةِ وَالصَّمَدَانِيَّةِ المَرْمُوزَةِ في قَوْلِكَ: ﴿ قُلْ هُو وَالْأُلُوهِيَّةِ وَالْأَحْدِيَّةِ وَالصَّمَدَانِيَّةِ المَرْمُوزَةِ في قَوْلِكَ: ﴿ قُلْ هُو اللهِ اللهُ الْمُحْدَلِيقِ الْمُرْمُوزَةِ في اللهُ الْمُحَدِيَّةِ وَالصَّمَدُ ﴾ حَتَّى أَشَاهِدَ وَأَعْلَمَ وَأَتَحَقَّقَ اللهُ اللهُ أَحَدُدُ فَي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بِحقِيقَاتِ خُصُوصِيَّاتِ أَسْرَارِ أَنْوَارِ تِلْكَ التَّجَلْيَاتِ كُلُهَا كَمَالَا وَجَلَالاً وَجَمَالاً وَبَهَاءَ وَإِحْسَانًا، وَتُدْخِلَنَا بِهَا في دَائرَتِهِ الإِحَاطِيَّةِ وَجَمَالاً وَبَهَاءَ وَإِحْسَانًا، وَتُدْخِلَنَا بِهَا في دَائرَتِهِ الإِحَاطِيَّةِ وَزُمْرَتِهِ الشَّرِيفَةِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿ مِنَ النَّبِيَّنَ وَالْصِدِيقِينَ وَالْصِدِيقِينَ وَحَسُنَ أَوْلَئَهِكَ رَفِيقًا ﴿ وَمَنْ النَّهِ مِنَ النَّهِ مَلَى مَنِيمًا اللهِ وَاللَّهُ مَلَى مِنَ اللهِ وَكَنَى بِاللهِ عَلِيمًا ﴾ يَاأَلله يَا مُحِيطُ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا مَنِقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَشَاهِدُ بِهَا نَائِبَ حَضَرَةٍ ذَاتِكَ عَيْنَ الرَّحْمَةِ الرَّبَانِيَّةِ الْخَلِيفَةَ عَنْكَ فِى جَمِيعِ الْوُجُودِ حَيْثُ إِنَّكَ كُنْتَ رَبًا وَإِلهَا عَيْنَ الأَحَدِيَّةِ الَّذِى انْفَتَحَ بِهِ كُلُّ مَقْفُولِ وَانْجَبَرَ بِهِ كُلُّ مَكْسُورٍ وانْعَتَقَ بِهِ كُلُّ مَقْهُورٍ يَا مَنْ ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْعَبَرُ وَهُو اللَّطِيفُ اللَّهِيرُ ﴾ يَا أَنهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ وَهُو النَّطِيفُ الْخَيْرِهُ فِي يَا أَنهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَيْرِهُ فِي يَا أَنهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ وَالْعَلِيمُ اللهِ يَا أَنهُ يَا أَنهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ فَيَ اللهِ يَا أَنهُ يَا أَنهُ يَا أَنهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ اللَّهِ يَا خَاعِلُ يَا أَحَدُ يَا فَقَالُ ﴿ رَبِينًا عَالِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهِيمَ فَلَا اللهُ يَا أَمْنَ الْمُنْ اللهُ يَا أَحَدُ يَا فَقَالُ ﴿ وَيُنَا عَالِيَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهُ يَعْ لَنَا مِن أَمْرِنَا وَهُولَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْعُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُدُولِ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولِ اللْهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِيلُ اللْهُ الْعُرْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلْمُ الْمُنْ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنِي بِهَا فِي رِضَاكَ وَفِي

رِضا كُلُّ مَنْ فِي رِضَاكَ وَتَجْعَلُنِي بِهَا فِي رِضَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَفِي رِضَا شَيْخِنَا أَحْمَدَ التَّجَانِيِّ وَفِي وَضَا شَيْخِنَا أَحْمَدَ التَّجَانِيِّ وَفِي رِضَا كُلُّ مَنْ فِي رِضَاهُ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ حَتَّى قِيلَ لِي في رِضَاهُ فِي اللَّنْيَا وَالآخِرَةِ حَتَّى قِيلَ لِي في الْحَضْرَةِ الْفَجَانِيَّةِ الْمُصْطَفَوِيَّةٍ وَالْحَضْرَةِ التَّجَانِيَّةِ الْمُصْطَفَوِيَّةٍ وَالْحَضْرَةِ التَّجَانِيَّةِ وَكُنْتَ عِنْدَ رَبُكَ مَرْضِيًّا ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ يَاأَلُلهُ يَا وَكُنْتَ عِنْدَ رَبُكَ مَرْضِيًّا ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ يَاأَلله يَا كَرِيمُ يَا مُعْطِى يَا وَهَابُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقُ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنجينى بِهَا مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَآفَةٍ وَعَاهَةٍ وَغَصَّةٍ وَمِحْنَةٍ وَوَلْقَةٍ وَجُوعٍ وَعَطَشٍ وَغَصَّةٍ وَمِحْنَةٍ وَوَلَاتٍة وَقِلَةٍ وَعَلَيْةٍ وَقِلَةٍ وَعَلَيْةٍ وَقِلَةٍ وَعَلَيْةٍ وَقِلَةٍ وَعَلَيْةٍ وَقِلَةٍ وَعَلَيْةٍ وَقِلَةٍ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَرَقٍ وَسَرَقٍ وَسَرَقٍ وَحَرِّ وَنَالٍ وَخَطَايَا وَهَمُّ وَصَلالٍ وَصَالَّةٍ وَهَامَّةٍ وَزَلَلٍ وَخَطَايَا وَهَمُّ وَعَرْ وَبُدُامٍ وَخَلُونٍ وَجُذَامٍ وَعَلَيْهِ وَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَجُذَامٍ وَعَمْ وَمَلَيْهِ وَمَرَضٍ وَخُلُونٍ وَجُذَامٍ وَعَلَيْهِ وَمَرَضٍ وَفَائِحِ وَيَامِ وَمَلَيْ وَعَرَضٍ وَهَلَكَةٍ وَفَضِيحَةٍ وَقَيِيحَةٍ فِي وَعَرَضٍ وَهَلَكَةٍ وَفَضِيحَةٍ وَقَيِيحَةٍ فِي وَبَرَصٍ وَفَالِحِ وَيَاسُورٍ وَسَلَسٍ وَنَقْصٍ وَهَلَكَةٍ وَفَضِيحَةٍ وَقَيِيحَةٍ فِي وَبَرَصٍ وَفَالِحَ وَيَاسُورٍ وَسَلَسٍ وَنَقْصٍ وَهَلَكَةٍ وَفَضِيحَةٍ وَقَيِيحَةٍ فِي اللهُ يَا اللهُ يَا اللهُ يَا مُعَافِى يَاسَلام آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُحَصَّلُ لِى بِهَا جَمِيعِ مَالَهَا مِنَ الْخَوَاصُ والأَسْرَارِ وَالأَنْوَارِ وَالْبَرَكَاتِ وَتُجْعَلُ بِهَا فَتْجِى وَدَوْقِى فِي صَلَاتِي بِهَا عَلَى نِسْبَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ في غَيْرِهَا بَلْ تَزِيدُ عَلَيْهَا أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي كُلُّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ عَلَيْهَا أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي كُلُّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ عَلَيْهَا أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فِي كُلُّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ عَلَيْهَا أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفَ أَوْلَا تَحْرِمْنِي وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَفْتَحَ إِلَى أَبِدِ الآبَادِ، فَأَعْطِنِي اللَّهُمُّ وَلَا تَحْرِمْنِي وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَفْتَح بَعْمِي سَيِّدِنَا بَعْرِمُ وَخَانِيَّةً حَبِيبِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ عَلَى وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَا أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنِ وَلَا أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٍ عَلَى وَلَوْ طَرْفَةً عَيْنِ وَلَا أَقُلُ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدِ عَلَى اللّهُ عَنُورٌ تَجِيعِي سَيِّلِكُ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيمُ لَكَانَ خَيْلًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيمُ وَلَا أَلْهُ عَفُورٌ تَجِيمُ وَلَوْ طَرْفَةً عَيْنِ وَلَا أَلَالُهُ عَفُورٌ تَجِيمُ وَلَلَا أَيْمَ مُعَمَّدٍ وَلَلَا أَنْهُمُ مَاكُوا حَقَى مَنْ فَلِكَ عَلَى اللّهُ عَلُورٌ وَلِي اللّهُ عَفُورٌ تَعِيمُ وَلَا أَلْهُ عَفُورٌ تَجِيمُ فَلَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيمُ الْمَالِ مَنْ فَلِكَ الْمُولِ الْمَالِقُ مَنْ اللهُ الْفَالِ الْمِنْ الْمُعْمَ وَاللّهُ عَفُورٌ وَجِعْمُ الللهُ الْمُعْمَلِ اللهُ الْمُعْمِ وَاللّهُ عَلْورٌ لَوْ اللهِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

## \* \* \*



## السُّبْعُ الثَّالِثُ يَوْمَ الثَّلاَثَاءِ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرْزُقُنِى بِهَا مَحَبَّةً خَاصَّةً خَاصَةً خَالِصَةً فِيكَ وَفِى رَسُولِكَ وَحَبِيبِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَجْعَلُنا بِهَا فَى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِكَ الْخَاصَّةِ الْكَامِلَةِ الصَّرْفَةِ الَّتِي فَى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِكَ الْخَاصَّةِ الْكَامِلَةِ الصَّرْفَةِ الَّتِي لَا اللهُ وَلَا يَتِكَ الْخَاصَّةِ الْكَامِلَةِ الصَّرْفَةِ الَّتِي لَا اللهِ اللهِ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالإِجَابَةِ جَدِيرٌ يَا نِعْمَ النَّصِيرُ. آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ لِى بِهَا مَافِى جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ مِنَ الْفَضَائِلِ والْكَمَالَاتِ والأَسْرَارِ والأَنْوَارِ بِجَمِيعِ الصَّلَوَاتِ والأَسْرَارِ والأَنْوَارِ بِجَمِيعِ اللَّقْدِيرَاتِ وَالإَعْتِبَارَاتِ الْمَطْلُوبَةِ الأَعْدَادِ المُضَاعَفَاتِ مَعَ جَمِيعِ التَّقْدِيرَاتِ وَالإَعْتِبَارَاتِ الْمَطْلُوبَةِ لَهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِينَ وَالسَّمَوَاتِ فِي كُلُّ لَهُ مِنْ جَمِيعِ المَّصَلِّينَ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِينَ وَالرَّصْطِفَاءِ مَالَا يَعْلَمُهُ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَتُرَقِينًا بِهَا في مَقَامِ الإَجْتِبَاءِ وَالإَصْطِفَاءِ مَالَا يَعْلَمُهُ لَمْحَةٍ وَلَحْظَةٍ وَتُرَقِينَا بِهَا في مَقَامِ الإَجْتِبَاءِ وَالإَصْطِفَاءِ مَالَا يَعْلَمُهُ

إلَّا أَنْتَ وَتُدِيمُهُ إِلَيْنَا أَبَدًا سَرْمَدًا بِلَا الْقِطَاعِ لأَدْخُلَ في جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِنْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلَنِى بِهَا مِنْ أَسْعَدِ السُّعَدَاءِ وَمِنْ أَحَظُ الأَحِظَّاءِ عِنْدَكَ وَمِنْ أَنْعَمِ المُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَمِنْ أَنْعَمِ الْمُنْعَمِ عَلَيْهِمْ وَمِنْ أَرْضَى الْمَرْضِى عَلَيْهِمْ مِنْكَ وَمِنْ نَبِيلُكَ وَأَوْفَرِهِمْ حَظًا وَنَصِيبًا وَضَى الْمَرْضِى عَلَيْهِمْ مِنْكَ وَمِنْ نَبِيلُكَ وَأَوْفَرِهِمْ حَظًا وَنَصِيبًا عَنْدَكَ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ أَعْطَيْتَهُ أَوْ قَدَّرْتَهُ لِعِبَادِكَ وَمِنْ آمَنُ مَنْ آتَيْتَهُ سُولُكَ مِنْ كُلُّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْ كُلُ شَرُ مَا اسْتَعَاذَكَ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ مُرَسُولُكَ مُحَمَّدً عَنْ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً مِنْ عَاذَ بِكَ مِنْ كُلُ شَرُ مَا اسْتَعَاذَكَ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً وَمَنْ أَعُوذَ مَنْ عَاذَ بِكَ مِنْ كُلُ شَرُ مَا اسْتَعَاذَكَ عَبْدُكَ وَنَبِينُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً فَا أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً فَالْمَسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدً عَلَى كُلُ أَلْمَنْ المُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَمِنْ أَنْعَمِ الْمُسْتَعَانُ وَأَنْتَ الْوَكِيلُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاعُ وَمِنْ إِلْعَبَادِ. آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَغْمِسُنَا بِهَا فِي بَحْرِ أَنْوَارِ تَجَلِّيَاتِكَ وَتَطَهُّرُ بِهَا قُلُوبَنَا مِنْ رَيْنِ الْحُجُبِ الْمَانِعَةِ رُؤْيَتَكَ وَرُؤْيَةً نَجَلِّيَاتِكَ وَتَطَهُّرُ بِهَا قُلُوبَنَا مِنْ رَيْنِ الْحُجُبِ الْمَانِعَةِ رُؤْيَتَكَ وَرُؤْيَةً نَبِيلًا مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتُعَمِّمُ وَتُقَدِّسُ بِهَا أَسْرَارَنَا وَتُرَقِّى بِهَا أَرْوَاحَنَا وَتُعَمِّمُ وَتُعَمِّمُ وَتُعَمِّمُ اللهُ الْمُعَلِيْ وَتُعَمِّمُ وَلَوْ الْمَانِعَةِ وَتُعَلِّي وَتُعَمِّمُ وَلَوْ الْمَانِعَةِ وَتُعَلِيمِ اللهُ اللهِ مُعَمِّدٍ عَلَيْ وَالْعَلَالَ وَالْمَانِعَةِ وَلَوْلَا وَالْمَانِعَةِ وَلَوْلَاكُ وَلُولَالِهُ وَالْمَانِعَةِ وَلَوْلَاكُ وَلُولَا وَلَوْلَا وَلَيْ اللَّهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَوْلَالِهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَالِهُ وَلُولَالِهُ وَلَى الْحَالِيقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْقَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُولُولَا اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل



بِبَرَكَاتِهَا عَلَيْنَا وَمَشَايِخِنَا وَوَالِدِينَا وَإِخْوَانِنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ
وَتَغَبِّتُ بِهَا أَسْمَاءَنَا فِي دِيوَانِ أَهْلِ السَّعَادَة وَتَمْحُو بِهَا أَسْمَاءَنَا مِنْ
دِيوَانِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ كَمَا قُلْتَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَأَهُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُم 
فِيوَانِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ كَمَا قُلْتَ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَأَهُ وَيُثِبِثُ وَعِندَهُم 
أَمُّ الْحَكِنَا ﴾ وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ جُمْلَةِ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿إِنَ اللَّذِينَ عَلَمَ فَيْوَا الْقَبْلِكَ تَهُ أَوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ آمِينَ.

اللَّذِينَ عَامَنُوا وَعِمْلُوا الْقَبْلِكَتِ أَوْلَئِهَكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُحْيِينِي بِهَا عَلَى سُنَّتِهِ وَتَحْشُرُنِي وَتَوَقِّقَانِي بِهَا عَلَى مِلْتِهِ وَتَحْشُرُنِي بِهَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِهِ وَتَحْشُرُنِي وَتَوَقِّقُونِينَ بَهِ عَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُنْتَونِينَ بَلْ تُدْخِلُنَا الْجَنَّة وَلَا شَاكِينَ وَلَا مُنْتُونِينَ بَلْ تُدْخِلُنَا الْجَنَّة وَلَا سَالِقَةٍ تَعَرُّضِ وَلَا مُنَاقَشَةٍ وَلَا عَذَابٍ بِمَحْضِ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ وَفَضَلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ مُسَمِّلًا بَايَةٍ وَقُلْ يَعِبَادِى اللَّيْنَ أَسَرَقُوا عَلَى الْفُلُورُ الرَّحِيمَ لَهُ الْمُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ مُنْسَلِكً يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ وَيَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ مُسَلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَيَا أَكْنَ أَنْفُورُ الرَّحِيمَ لَا نَقْسُهِمْ لَا لَقَوْرُ الرَّحِيمُ فَى الْفَلُورُ الرَّحِيمُ فَى الْفَلُورُ الرَّحِيمُ فَى الْمَنْوَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْفِرُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْعَلَامِ اللْعَلَولِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللْعَلَامِ اللْعَمْ اللْولِولُ اللْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُولُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللَّهُ الْمُولِ اللْعَلَامِ اللْولَامِينَ اللْمُلْعِلَ اللْمَالِقُلُولُ الْمُلْعَلِي اللْعَلَمُ اللْعُلَى اللْفَالِولُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُلِيلُ اللْمُلِيلُ اللْمُلْعِلَامِ اللْعَلَامِ اللْعُلَامِ اللْعَلَام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشَفِّعُ بِهَا فِينَا نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا عَلَىٰ وَتُخْطِينًا بِهَا رُؤْيَتَهُ وَتُخْطِينًا بِهَا مُدْخَلَهُ وَتَجْعَلُنَا مِنْ رُفَقَائِهِ وَتُعْطِينًا بِهَا رُؤْيَتَهُ وَتُرَوِّقُنَا مَحَبَّتَهُ وَتُوجِبُ لَنَا رِضُوَانَكَ وَغُفْرَانَكَ وَإِحْسَانَكَ وَتُمَتِّعُنَا وَتُوجِبُ لَنَا رِضُوانَكَ وَغُفْرَانَكَ وَإِحْسَانَكَ وَتُمَتِّعُنَا بِبَطْرِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ ﴿ وَبُعُ ثُمْ يَوْمَ لِنَا يَامِنَ أُولِهِ إِلَى رَبِّهَا نَظِرَةً ﴾ يَاأَلله يَا يَظِرِهُ وَجْهِكَ الْحَلَالِ وَالإِكْرَامِ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى كُلِّ مَأْمَولٍ مِنْ كُلِّ خَيْرِ في الدَّارَيْنِ وَتَهَبُّ لِي بِهَا مِنَ الْخَيْرِ مَالَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَتَصْرِفُ عَنِّي مِنَ السُّوءِ مَالَا يَعْلَمُ عِلْمَهُ إِلَّا أَنْتَ وَتُعِيدُنِي بِهَا مِنْ قَولِ الزُّورِ وَغِشْيَانِ الْفُجُورِ وَالْغُرُورِ بِحِلْمِكَ، وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْيَةِ الرَّجَاء وَزَوَالِ النُّعْمَةِ وَنُزُولِ النَّقْمَةِ وَسُوءِ الْخَاتِمَةِ، وَتَجْعَلُنا بِهَا مِنَ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ:﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُوا ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم وِإِيمَانِهُمُّ تَجْرِف مِن تَعْلِيمُ ٱلأَنْهَدُو فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيدِ ۞ دَعْوَظَمْ فِيهَا سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَّ وَقِيَنَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَمَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمُنْلَمِينَ ﴾ يَاأَلُلُهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا سَلَامُ يَا غَفَّارُ. آمِينَ.



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا وَأَتَوَسَّلُ إلَيْكَ الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا وَأَتَوَسَّلُ إلَيْكَ بِحَبِيبِكَ المُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدِنَا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِحَبِيبِكَ المُصْطَفَى عِنْدَكَ يَا حَبِيبَنَا يَا سَيِّدِنَا يَا مُحَمَّدُ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِحَامِهِ عِنْدَكَ وَاجْعَلَهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَنَاظِرًا الطَّاهِرُ. اللَّهُمَّ شَفَّعُهُ فِينَا بِجَاهِهِ عِنْدَكَ وَاجْعَلَهُ مُقْبِلًا عَلَيْنَا وَنَاظِرًا إِلَيْنَا وَلَا سَاخِطًا عَلَيْنَا يَاأَلُهُ يَا مُجِيبُ الْمَيْكِ وَلَا سَاخِطًا عَلَيْنَا يَاأَلُهُ يَا مُجِيبُ إِلْمَالًا عَلَيْنَا يَاأُلُهُ يَا مُجِيبُ إِلَيْنَا وَلَا سَاخِطًا عَلَيْنَا يَاأُلُهُ يَا مُجَعِبُ الْمَالِمِ وَلَا سَاخِطًا عَلَيْنَا يَاللهُ يَا مُجِيبُ إِلَيْنَا وَلَا سَاخِطًا عَلَيْنَا يَالُهُ يَا مُحَمَّلًا عَلَيْنَا وَلَا سَاخِطُ الْمَاهِرُ . اللَّهُ يَا إِنْكَأَنَتَ السَّعِيمُ الْمَلِيمُ فَي آلِمِينَ .

## ٱلْحِسَابُ♦ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اسْبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ خَيْرِ المُصَلِّينَ عَلَيْهِ، وَمِنْ عَلَيْهِ، وَمِنْ عَلَيْهِ وَالْمُسَلِّمِينَ، وَمِنْ خَيْرِ المُقَرِّبِينَ وَالْوَارِدِينَ عَلَيْهِ، وَمِنْ أَخْبَارِ المُحِبِّينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ وتُظَلِّلُنَا تَحْتَ لِوَائِهِ وَتُوسِّعُنَا أَخْبَارِ المُحِبِينَ فِيهِ وَالْمَحْبُوبِينَ لَدَيْهِ وتُظلِّلُنَا تَحْتَ لِوَائِهِ وَتُوسِّعُنَا فَي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَتَجْعَلُهُ لَنَا دَليلاً إلَى جَنَّةِ نَعِيمٍ بِلَا مَنُونَةٍ وَلَا فَي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَتَجْعَلُهُ لَنَا دَليلاً إلَى جَنَّةِ نَعِيمٍ بِلَا مَنُونَةٍ وَلَا مُشَقِّةً وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ ﴿ أُونِ كِنَبَهُ مَشَوْنَةً وَلَا مُنَقَشَةِ الْحِسَابِ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ ﴿ أُونِ كِنَبَهُ مِسَوِّقَ مُعَلَيْهِ إِلَى مَنْوَنَةً مِسَانِ مَسْوَنَ عَلَيْهِ مَسَوْنَ فَي عَرَصَاتِ الْقَاشَةِ الْحِسَابِ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنْ وَلَا مُنَاقَشَةِ الْحِسَابِ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنَ ﴿ أَنْ الْمَدِينَةِ وَلَا مُنَاقِشَةِ الْمِسَاتِ عَسَابًا بَسِيرًا فَي وَيَعْلِلُ إِلَى الْمَعْمَلِي فَي مَنْ عَلَيْهِ مَسَوْنَهُ مِسَوْنَهُ مَسْرُونَهُ وَلَا مُنَاقِشَةِ الْمُعْرِيلِهِ فَلْولِهِ وَلَا مُنَاقِشَةِ الْمُعْرِالِ الْمُعَلِيلُ اللّهِ الْمُعْمَلِهُ إِلَى الْمُعْلِقُلُلُكُ اللّهُ الْمُعْلِيلِ اللْهِ الْعَلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللْهُ الْمُعْلِيلُهُ اللْهُ اللّهُ الْمُعْلِيلِهُ اللْهُ الْعَلَيْدِ مِنْ الْمُعْلَقِيلِهُ الْهِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعِلْمُ اللّهِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِلُهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْمَلِهُ اللّهُ الْعُلِيلِيلِهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلَالِ الْمُعْمِلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولِهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُضَاعِفُ بِهَا مَحَبَّتِي فِيهِ وَتُحَقِّقُنِي بِحَقِيقَتِهِ وَتُجْمَعُنِي بِهَا عَلَيْهِ وَتُمَتَّعُنِي بِرُوْيَتِهِ وَتُسْعِدُنِي بِمُكَالمَتِهِ وَتَرْفَعُ عَنِي الْعَوَائِقَ وَالْعَلَائِقَ وَالْحِجَابَ وَالْوَسَائِطَ بِمُكَالمَتِهِ وَتَرْفَعُ عَنِي الْعَوَائِقَ وَالْعَلَائِقَ وَالْحِجَابَ وَالْوَسَائِطَ وَتُشَنِّفُ بِهَا سَمْعِي مَعَهُ بَلَذِيذِ الْخِطَابِ وَتُؤَمِّلْنِي لِلتَّلَقِّي مِنْهُ وَتُمَنِيْهِ. اللَّهُمَّ إلَى وَتُهَيِّئِنِي لِخِذْمَتِهِ وَتَجْعَلُنِي بِهَا مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِهِ. اللَّهُمَّ إلَى وَتُهَيِّئِنِي اللَّهُمَّ إلَى وَتُهَيِّئِنِي لِخِذْمَتِهِ وَتَجْعَلُنِي بِهَا مِنْ أَهْلِ خُصُوصِيَّتِهِ. اللَّهُمَّ إلَى وَتُهَيَّئِنِي اللَّهُمَّ إلَيْ



أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجُمِيعَ مَخْطِكَ مِنْ . وَجَمِيع سَخَطِكَ يَاأَلُهُ يَا مُعْطِى يَا مُعَافِى يَا صَبُور آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُ بها صَلاتِي عَلَيْهِ نُورًا نَيْرًا كَامِلًا مُكَمَّلًا طَاهِرًا مُطَهِّرًا مَاحِيًا كُلَّ ظُلْمٍ وَظُلْمَةٍ وَشَكُ وَشِرْكِ وَكُفْرِ وَزُورٍ وَتَجْعَلُنَا بها سَبَبًا لِتَمْحِيصِ ذُنُوبِي وَمَرْقَى لِأَيْالَ بها أَغْلَى مَقَامِ الإِخلاصِ وَالتَّخْصِيصِ حَتَّى لَا يَبْقى فِي لَانَالَ بها أَغْلَى مَقَامِ الإِخلاصِ وَالتَّخْصِيصِ حَتَّى لَا يَبْقى فِي رَبِّائِيَةً لِغَيْرِكَ وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ رَبًائِيَّةً لِغَيْرِكَ وَحَتَّى أَصْلُحَ لِحَضْرَتِكَ وَأَكُونَ مِنْ أَهْلِ حُصُوصِيَّتِكَ مُشْتَمِدًا مِنْ حَضْرَتِهِ الْعَالِيَةِ فَى كُلُّ وَقْتٍ وَحِينٍ، يَا أَللهُ يَا نُورُ يَا مُعِينُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمُنُّ بِهَا عَلَى مِنْ هَذِهِ اللَّحْظَةِ إلَى مَالَا نِهَايَةً لَهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَتُمِدُّنِى بِهَا بِفَيْضٍ مِنِ اسْمِ النَّاتِ اللَّذِى هُوَ عِمَادُ الأَسْمَاءِ والآيَاتِ وَتُحَقِّقُنِى بِالتَّعَلْقِ بِهِ النَّاتِ اللَّذِى هُو عِمَادُ الأَسْمَاءِ والآيَاتِ وَتُحَقِّقُنِى بِهَا إلنَّكَ وَتَصْرِفُ وَتَعَرِّفِي فَيْضِى بِسَبِهِ وَتَهْدِينِى هِدَايَةً تُوصِّلُنِى بِهَا إلَيْكَ وَتَصْرِفُ

بِهَا وَجْهِى فِى كُلِّ مَطْلُوبٍ سِوَاكَ وَتُمَتَّعُنِى بِالنَّظَرِ إلى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ حَتَّى فِيمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَشَنْتَعْمِلُنِى فِيمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَتَخْفَلُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَخَافُهُ وأَخْشَاهُ وَ﴿ إِنِّ عُذْتُ بِرَقِي وَتَخْفَلُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ شَيءٍ أَخَافُهُ وأَخْشَاهُ وَ﴿ إِنِّ عُذْتُ بِرَقِي وَتَخْفَلُنِى بِهَا مِنْ كُلِّ مُتَكَبِرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَأْذَنُ لِى بِهَا إِذْنَا خَاصًا مِنْ وَجْهِ خَاصٌ مِنْكَ وَمِنْ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالإِذْنِ المُطْلِقَ وَتُجِيرُ بِهَا إِنَّى إِجَازَةً خَاصَّةً مُطْلَقَةً مِنْكَ مُصَرَّحَةً مِنْ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتُعِينُ بِهَا إِنَّى إِجَازَةً خَاصَّةً مُطْلَقَةً مِنْكَ مُصَرَّحَةً مِنْ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ اللهِ وَتَعْوِلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْمَاوِنِ وَالْبُطُونِ وَالْبُطُونِ وَالْبُطُونِ فِي حَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَنَامًا هِي جَزَاءً فِي عَالَمِ الظُّهُورِ وَالْبُطُونِ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي ظَاهِرًا وَبَاطِنَا يَقْظَةً وَمَنَامًا هِي جَزَاءً فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي ظَاهِرًا وَبَاطِنَا يَقْظَةً وَمَنَامًا هِي جَزَاءً فِي عَالَمِ الطُّهُورِ وَالْبُطُونِ الْمَحْرُونِ عِنْدَكَ ﴿ إِنَّ وَلِئِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمُنَامًا هِي جَزَاءً لَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَمُنَامًا هِي جَوْلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمَالِي اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَكْشِفُ لِى بِهَا عَنْ عَالَمِ

المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ، وَتَفْتَحُ لِى بِهَا فِى هَذِهِ السَّاعَةِ كَشْفَ كَشْفِ الْعُوَالِمِ إِلَى الْجَبَرُوتِ وَتُطْلِعُنِى بِهَا عَلَى الأَسْرَارِ المُودَعَةِ فِى كُلِّ الْعَوَالِمِ وَاللَّاهُوتِ، وَتَبَلِّغُنِي بِهَا مَعْرِفَةً أَكُوانِكَ وَأَسْرَارِهَا، الْعَوَالِمِ وَاللَّهُوتِ، وَتَبَلِّغُنِي بِهَا مَعْرِفَةً أَكُوانِكَ وَأَسْرَارِهَا، وَتُبَحِرُنِى فِى عُلُومِهَا وَأَنْوَارِهَا وَتَبَرِّحُ عَنْ قَلْبِى حُجْبَهَا وَأَغْيَارِهَا وَتُبَرِّحُ عَنْ قَلْبِى حُجْبَهَا وَأَغْيَارِهَا بَلْ وَتُفْرِدُنِى بِهَا لَمِحَلِّ نَظَرِكَ فِى كُلُّ الْعَوَالِمِ، وَتُولِينِى بِعِنَايَتِكَ الكُبْرَى فِى سَائِرِ الأَزْمَانِ وَتُتَوَّجُنِى بِتَاجِ المَهَابِةِ فِى جَمِيعِ الكُبْرَى فِى سَائِرِ الأَزْمَانِ وَتُتَوَّجُنِى بِتَاجِ المَهَابِةِ فِى جَمِيعِ اللَّكُورَانِ وَتُعْلِينِى بِهَا لأَعْلَى مَقامِ الْوِلَايَةِ وَتَعْمُرُنِى فِى سَطْحِهَا فِى النَّكُورَانِ وَتُعْلِينَى بِهَا لأَعْلَى مَقامِ الْوِلَايَةِ وَتَعْمُرُنِى فِى سَطْحِهَا فِى النَّهُ وَلَا فَرَانِ وَتُعْلِينَ بِهَا لأَعْلَى مَقامِ الْوِلَايَةِ وَتَعْمُرُنِى فِى سَطْحِهَا فِى النَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا أَوْرَادَ أَهْلَ الْعِنَايَةِ النِّينَ قِيلَ لَهُمْ: ﴿ اللَّهُ وَلِي مَنْ الْفُلْكِ الْمُولِكِ وَاللَّهُ وَلِكُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَالِكِ الْمُولِكِ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللْهُ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمِنْ يَا مُعَوْلِكُ وَالْهُ وَالْمُ الْمُولِكِ وَلَا الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُولِي وَلِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُ اللَّهُ اللْمُهَالِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي اللْمُ الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُعَلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقِ ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُقِيمُنِى بها بِحِمَاهُ وَتُغْنِينِي بِفَاهُ وَتُحلِّينِي بِالتَّقْوَى في سَائرِ الأَوْقَاتِ وَتَحُفُّنِي بِفَاهُ وَتُحلِّينِي بِالتَّقُوى في سَائرِ الأَوْقَاتِ وَتَحُفُّنِي بِهَا بِعِنَايَتِكَ في سَائرِ السَّاعَاتِ وَتُحْسِنُ لِي أَحْوَالِي في الْحَيَاةِ وَتُحُلِي في الْحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ وَتُحُمِّرُ فُوَادِى بِمَحَبَّتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ وَتُحُلِي فُوَادِى لِمَوَيِّتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ وَتُحُلِي فُوَادِي لِمَوَيِّتِكَ السَّرْمَدِيَّةِ وَتُحُلِي فُوَادِي لِمَوَدِيكَ الْمَاتِ وَتُحُلِي فُوَادِي لِمُعَامِلَتِكَ الاَّبَدِيَّةِ وَتَدُلُنِي بِهَا عَلَى لِمُواتِي الْمَوَاتِي وَتُدُلِي الْمَوَاتِ وَتُدُلِي الْمَوَاتِ وَتَدُلُنِي بِهَا عَلَى لَمُواتِي اللّهُ اللّهِ وَتُدُلِي اللّهُ اللّهِ وَتُحُلِي اللّهُ اللّهِ وَتُدُلِي الْمَاتِي وَتُدُلِي الْمَوَاتِ وَتُدُلِي الْمُولِي اللّهُ الْمَاتِي وَلَوْلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالِي اللّهُ الْمَوْلِي الْمُولِي الْمُولِيَةِ وَتُحُلِي الْمُولِي الْمُولِي اللّهُ اللّهِ وَالْمُ اللّهِ وَالْمُولِي الْمُولِي الْمَاتِلَةِ وَلَيْنِي اللّهُ الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي

عِبَادِكَ الَّذِينَ يَدُلُونَ عَلَيْكَ وَتُدَلِّلُنِي فِي كُلِّ مَشْهَدٍ عَظِيمٍ لأَنْقَادَ بِهِ النَّكَ وَتُدِيمُ إِخْلَاصِي حَتَّى يَكُونَ عَمَلِي كُلَّهُ مَقْبُولاً لَدَيْكَ وَتُثَبِّتُ اللَّكَ وَتُثَبِّلُ مِيزَانِي لأَكُونَ مِنْ خَوَاصِّ بَصَرِي وَبَصِيرَتِي لِشُهُودِكَ وَتُثَقِلُ مِيزَانِي لأَكُونَ مِنْ خَوَاصِّ جُنُودِكَ وَتُثَبِّتُنِي فِي مَشَاهِدِ الْكِبْرِيَاء مَعَ الطَّالِبِينَ لِمَقْصُودِي جُنُودِكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي بِمْهَابِيَكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي بِمُهَابِيَكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي بِمُهَابِيكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي بِمُهَابِيكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي بِمُهَابِيكَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُنِي اللهِ مِنَ وَتُجَمِّلُ أَعْمَالِي وَتُجَلِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ حَتَّى قِيلَ لِي مِنَ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَةِ وَالْوَلِيَهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ حَتَّى قِيلَ لِي مِنَ الْحَضْرَةِ الْقُدْسِيَةِ وَالْولِيَهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ عَتَى قِيلَ لِي مِنَ وَدُودُ يَا شَهِيدُ آفِينَ اللهُ اللهُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ مَعَ الطَّالِيقِينَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْلَتِهِكَ يُبَدِلُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ مَنَاتٍ عَلَى لَيْ مَنَاتٍ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى صَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُذِيقُنِى بِهَا أَكْبَرَ لَذَّةٍ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَتُشْعِلُ بِهَا ذُبَالَةَ قَلْبِي إِشْعَالاً أَبَدِيًّا سَرْمَدِيًّا وَتَذَرُهَا شَاعِلاً فِي بَحْبُوحَةِ مَحَبَّتِكَ مَعَ أَخِصًّاهَا وَتُرَقِّنِي بِهَا لُمِشَاهَدَةِ اللَّنْحِ وَالْقُلْمِ وَتُنَسِّرُ حِفْظَ مَا كُتِبَ فِيهِ وَتُرَبِّينِي بِمِدَادِ النُّورِ وَاليُمْنِ وَالْقَلَمِ وَتُنَسِّرُ حِفْظَ مَا كُتِبَ فِيهِ وَتُرَبِّينِي بِمِدَادِ النُّورِ وَاليُمْنِ وَالْمُمْنِ وَتُرَضِّينِي بِكَ لِكَى أَحُوزَ خَيْرَ مَغْنَمٍ وَتَرُجَّ بِي في في بِحَارِ أَسْرَار وَتُرَضِّينِي بِكَ لِكَى أَحُوزَ خَيْرَ مَغْنَمٍ وَتَرُجَّ بِي في في بِحَارِ أَسْرَار لِللهُ وَتُوسِينِي بِكَ لِكَى أَحُوزَ خَيْرَ مَغْنَم وَتَرُجَّ بِي في في بِحَارِ أَسْرَار لِللهُ وَيُوسِينِي بِكَ لِكَى أَحُوزَ خَيْرَ مَغْنَم وَتَرُجَّ بِي في في بِحَارِ أَسْرَار لِيَاللهُ هُوتِيَّةٍ وَتُوَمِّينِي بِكَ لِكَى أَمْوِهِ وَلُحَظَةٍ إِلَى أَبَدِ الآبَادِ وَتُسَلَّمُنِي بِهَا فِي لِيدُومَ شُرْبِي بِكَ كُلُّ لَمْحَةٍ وَلْحَظَةٍ إِلَى أَبَدِ الآبَادِ وَتُسَلَّمُنِي بِهَا فِي لِيدُومَ شُرْبِي بِكَ كُلُّ لَمْحَةٍ وَلْحَظَةٍ إِلَى أَبَدِ الآبَادِ وَتُسَلَّمُنِي بِهَا فِي

كُلُّ ذَرَّةِ مِنْهَا حَتَّى لَا أَرَى غَيْرَكَ فِيهَا، يَاأَلله يَا كَاشِفَ الضُّرِّ ﴿ لَآ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكُ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشَرِّقُنِي بِهَا بِشُروفِ أَنْوَارِ لاهُوتِيَّتِكَ فِي نَاسُوتِي وَتُشَمُّمُنِي ذلِكَ حَتَّى لَا أَرَى وَلا أَسْمَعَ إِلَّا بِكَ فِي رَغَبُوتِي وَرَهَبُوتِي وَتَشُدُّ قُوَّتِي بِذَلِكَ حَتَّى أَفُوزَ بِرَحَمُوتِي، وَتُصَرِّفُنِي بِهَا فِي عَالَمِ المُلْكِ وَالمَلكُوتِ وَتَصُبُّ عَلَىَّ أَنْوَارَ الرَّحَمُوتِ وَتُصَمَّمُ عَلَى قَلْبِي عَنْ الاِلْتِفَاتِ لِغَيْرِكَ مِنَ الْعَرْشِ إِلَى الْبَهَمُوتِ وَتَضُمُّنِي إِلَيْكَ ضَمَّ فَنَاءٍ وَبَقَاءٍ وَتُنَوِّرُنِي بِنُورِكَ لأَشْهَدَكَ فِي كُلِّ مُكَوِّنٍ بِقُدْرَتِكَ، وَتَضُمُّ فُؤَادِي إلَيْكَ وَتُرْوِيهِ مِنْ صَافِي شُرْبِكَ يَا إِلَّهَ الْأَوَّلِينَ وَ يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ ﴿عَلِلْمُ ٱلْفَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ لَمَدًا ١ اللَّهِ مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رَصَدًا ﴿.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُطَهِّرُنِي بِهَا مِنَ التَّقَائِصِ

وَالْعُيُوبِ وَ تُطْلِعُنِي بِهَا إِلَى حُجُبِ السُّبُحَاتِ وَتَكْشِفُ لِي الْعُيُوبِ وَتُطُورُنِي بِهَا فِي حَالَةٍ أَنَالُ بِهَا مَحَبَّةً سَيِّدِ الْوُجُودِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتُعَلِينِي بِهَا فِي لُجَّةٍ مُشَاهَدَةِ الذَّاتِ وَتَعْمُرُنِي بِهَا حَتَّى مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتَعْمُرُنِي بِهَا فِي لُجَّةٍ مُشَاهَدَةِ الذَّاتِ وَتَعْمُرُنِي بِهَا حَتَّى أَكُونَ لَا أَجِدَ وَلَا أُحِسَّ إِلَّا بِتِلْكَ الْهِبَاتِ وَتُعْلِينِي بِكَ لَكَ حَتَّى أَكُونَ عَزِيزًا فِي الْحَضَرَاتِ الْخَمْسِ، وَتَقُكُ لِي بِهَا عَنْ كُلِّ سِرًّ مُطَلْسَمِ وَتُفَرِّحُنِي بِالْفَنَاءِ وَالْبَقَاء فِي نَبِيكَ الأَعْظَمِ وَتُقَرِّجُ عَنْ قَلْبِي وَتُقَرِّبُونِ وَتُقَرِينِي بِهَا شَرَّ أَعَدَائِي وَجَمِيعَ الأَسْوَاءِ وَتُقَرِّبُنِي فِي مُشَاهَدَةِ الْقُرْبِ وَتُنَجِينِي بِهَا مِنَ الأَهْوَاء وَتُقَلِّبُنِي فِي وَتُقَرِينِي بِهَا مِنَ الأَهْوَاء وَتُقَلِّبُنِي فِي حَضَرَاتِ مُصْطَفَاكَ حَتَّى فِي المُشَاهَدَةِ أَقُوى، يَالله يَا حَضْرَتِكَ وَحَضَرَاتِ مُصْطَفَاكَ حَتَّى فِي المُشَاهَدَةِ أَقُوى، يَالله يَا عَزِيزُ يَا شَهِيدُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُكَلِّمُنِى بِهَا وتُباسِطُني كُلَّ حِين بِمُكَالَمَةِ الأَحبَابِ وتُكَلِّمُنِي بِهَا بِنَفَحَاتِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ لأَنِّالَ مَنَاذِلَ الأَقْطَابِ وَتُكَلِّمُنِي فِي الدَّارَيْنِ بِكَرَامَةِ الأَغْوَاثِ مَنَاذِلَ الأَقْطَابِ وَتُكْرِمُنِي في الدَّارَيْنِ بِكَرَامَةِ الأَغْوَاثِ مَنَاذِلَ الأَقْطَابِ وَتُكْرِمُنِي في الدَّارَيْنِ بِكَرَامَةِ الأَغْوَاثِ وَالأَنْجَابِ، وَتَلُفَّ بِهَا شَمْلِي إلَيْكَ لَمَا أَكِيدًا وَتَلُفُ بِهَا سِرًى عَلَى مُطَالَعَتِكَ لَقًا مَجِيدًا وَتُلْحِفُنِي بِرَدَاءِ صَوْنِكَ وَحِفْظِكَ خَلْفَ عَلَى مُطَالَعَتِكَ لَقًا مَجِيدًا وَتُلْحِفُنِي بِرَدَاءِ صَوْنِكَ وَحِفْظِكَ خَلْفَ

حِجَابِ عِزْتِكَ الأَحْمَى لْحَفّا فَرِيدًا وَتُمَلّكُنِى بِهَا فَى أَعْلَى 
دَرَجَاتِ الْقُرْبَى بِلَا امتِحَانٍ وَتُمَوّتُ نَفْسِى حَتَّى أَفُوزَ بِالرَّضْوَانِ 
وَتَمْلاُ قَلْبِى بِنُورِكَ وَتَجْعَلُهُ بِهَا بَيْتَ تَجَلِّيكَ وَتَنْفَحْنِى بِهَا نَفْحَةً مِنْ 
نَفْحَاتِكَ الَّتِى نَفَحْتَ بِهَا أَنْبِيَاءَكَ وَأُولِيَاءَكَ، وَنَسَمَةً مِنْ نَسَمَاتِكَ 
الَّتِى خَصَّصْتَ بِهَا مُصْطَفَاكَ وَنَوْلَةً مِنْ نَوَالِكَ الَّتِي وَهَبْتَهُ الزَّهْرَاءَ 
رُوح مُجْتَبَاكَ، يَاأَلِهُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا مُتَفَصَّلُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُوَهِّلُنَا لاَّخِذِ مِنْكَ وَمِنْ نَبِيُكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَهَبُ لَنَا بِها خِلَافَةً رَبَّانِيَّةً وَوِلَايَةً صَمَدِيَّةً وَعِلْمَا لَدُنِيًا وَسُولُ وَجُودِكَ، وَسِرًا وَهْبِيًّا وَنُورًا أَمْشِى بِهِ فَى النَّاسِ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَجُودِكَ، إلهِ فَى النَّاسِ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَجُودِكَ، إلهِ فَى النَّاسِ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَجُودِكَ، إلهِ لَي لاَتُردِّنِي خَائبًا فِيمَا سَأَلْتُكَ وَلَا تُحَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلَا تُغَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلَا تُحَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلَا تُخَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلا تُخْيِبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلا تُخَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلا تُخَيِّبُ ظَنِّى فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلَا تُخَيِّبُ ظَنِي فَي اللَّاسِ فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلا تُحَيِّبُ ظَنِّى فَي فِيمَا طَلَبْتُكَ وَلا تُحَيِّبُ ظَنِي وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُحَيِّبُ طَنِّى وَمَالِنَا مَا وَعَدَيَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُحَيِّرُ وَاللَّهُ لَا عَلَيْهِ وَلَا تُعَلِينًا مَا وَعَدَيَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُعَالَى اللهِ فَي اللَّهُ لِهُ وَلَا تُعَلِينًا مَا وَعَدَيَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُعْتَزِنَا يَوْمَ الْفِيكَ فَلَى مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ لَنَا اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُعْمِلُهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا أَنْ تُعْطِينِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَتُجِيبَ دَعْوَتِي فِي كُلِّ مَا رَجَوْتُكَ. إلهِي يَمَّمْ وَجْهِي مَا سَأَلْتُكَ وَتُجِيبَ دَعْوَتِي فِي كُلِّ مَا رَجَوْتُكَ. إلهِي يَمَّمْ وَجْهِي وَحِجْهَتِي إلَيْكَ، وَيَمَّنْ سِرًى وَسَرِيرَتِي لأَنُوزَ بِمَا لَدَيْكَ، وَيُمْنَ بِرِكَ وَمَحِبَيْكَ ﴿ وَيَنَا عَلَيْكَ ﴿ وَيَنَا عَلَيْكَ ﴿ وَيَنَا عَلَيْكَ وَيُمْنَ وَلِيْكَ الْمَعِيدِ حَتَّى أَكُونَ كَرِيمًا عَلَيْكَ ﴿ وَيَنَا عَلَيْكَ وَلَيْكَ الْمَعِيدُ فَى كُلُّ لاَ جَعَلْنَا فِيثَنَا فِيلِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرْ لَنَا وَإِنْكَ الْمَعِيدُ فَى أَنْ الْمَعْرِدُ لَكُ الْمَعِيدُ فَى أَنْ الْمَعِيدُ فَى أَنْ الْوَرَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

اللَّهُمَّ صَلٌّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُنِيلُنَا بِهَا مِنْ بِرِّكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ مَا قَدْرُنَا لَيْسَ إِلَيْهِ يَنْتَهِى، وَلَا سُؤَالْنَا عَنْهُ يَنْبَعِى وَإِنَّمَا سَأَلْنَكَ مِنْ حَيْثُ سَيِّنَاتِنَا وَمَسَاوِينَا. إلهِى أَمِدَّنِي يَنْبَعِى وَإِنَّمَا سَأَلْنَكَ مِنْ حَيْثُ سَيِّنَاتِنَا وَمَسَاوِينَا. إلهِى أَمِدَّنِي بِنِي بَخْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِي رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَمِدَّنِي بِجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَأَمِدَّنِي بِجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَزْرَائِيلَ وَيِشَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ التَّجَانِي رَضِى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَّا بِهِ وَيِشَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ التَّجَانِي رَضِى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَّا بِهِ وَيَشَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّجَانِي رَضِى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَّا بِهِ وَيَشَيْخِنَا أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّجَانِي رَضِى اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَّا بِهِ وَبَلَى اللهِ مِن فَوْرِهِمْ هَلَايُكُمْ وَكُنَّانُ مِنْ اللهِ مِن اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَعَنَا بِهِ مَنَ اللهُ مِن فَوْرِهِمْ هَلَاكُمُ مُنَا يُعْوَلُونَ وَالْتَعْمَةُ مُسَوِّمِينَ فَى اللهُ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلَا يُعْدَلُكُمْ وَمُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْعَلِي مَن الْمُلْتَعِكَةِ مُسَوِمِينَ فَى الْمَنْ وَلِمَ الْمَالِي قِنْ الْمُنْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلَالُونِ مِنْ الْمُلْتَعِكَةً مُسَوِمِينَ فَى الْمُعْلِقُونَا وَمُنْ وَالْمِينَ فَي الْمِلْ اللهِ الْمُلْوِلِهُ الْمُلْكِولِ وَلَالْمُلْكِي وَلِهُ اللهُ الْمُنْ وَلِهُ اللهِ الْمُعْلِى الْمِيلَ اللهِ الْمُسْتِلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وِالْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا الْفَنَاءَ في حَضْرَةِ المُشَاهَدَةِ بِحَضْرَةِ الشَّهُودِ مَعَ دَوَامِ الاِرْتِقَاءِ إلَى غَايَةِ الْبَقَاءِ المُشَاهَدَةِ بِحَضْرَةِ الشَّهُودِ مَعَ تَأْلِيفِ الْقَلْبِ بِنَعِيمِ كَمَالِ النَّضْرَةِ المُوصِّلِ إلَى نَحْوِ الشَّهُودِ مَعَ تَأْلِيفِ الْقَلْبِ بِنَعِيمِ كَمَالِ النَّضْرَةِ وَارْتَفَعَتْ وَارْتَفَعَتْ وَارْتَفَعَتْ وَارْتَفَعَتْ وَارْتَفَعَتْ وَالْمَنْ بِالْعَيْنِ، يَا مَنْ بَدُّلْتَ نُونَ عَنْهَا الْعَيْنِ وَفُرِقَ فِيهَا الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ، يَا مَنْ بَدُّلْتَ نُونَ عَنْهَا الْعَيْنِ وَوُرِقَ فِيهَا الْعَيْنِ الْعَيْنِ، يَا مَنْ بَدُّلْتَ نُونَ الْعِيْدِ وَوَاصَلْتَهُمْ الْنَاءَ الأَيْنِيَّةِ وَوَاصَلْتَهُمْ الْنَاءَ الأَيْنِيَّةِ وَوَاصَلْتَهُمْ الْنَاءَ الأَيْنِيَّةِ وَوَاصَلْتَهُمْ الْعَيْدِ بِبَاءِ الْعُبُودِيَّةِ مِنْ أَحْبَابٍ أَفْرَغْتَهُمْ إِنَاءَ الأَيْنِيَّةِ وَوَاصَلْتَهُمْ

بِأَسْرَارِ الرُّبُوبِيَّةِ فَلَمْ يَبْقَ فِيهِمْ لِغَيْرِكَ بَقِيَّةٌ، يَاأَلله يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِڤْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا أَنْ تُعَرُّجَنِي في المَقَامَاتِ الْقُدُّوسِيَةِ المُوصَّلَةِ إِلَى حَضَرَاتِ الْهُويَّةِ بِأَنْوَارِ الْكَمَالَاتِ الذَّاتِيَّةِ المُؤَيَّدَةِ مِنْكَ بِتَأْبِيدِ الْعِنَايَةِ الأَزَلِيَّةِ وَتَهَبَ لِي بِهَا تَسْخِيرَ الأَرْوَاحِ المَلَكُوتِيَّةِ الْقَائِمَةِ فِي خِدْمَةِ نَعْتِ ذَلِكَ السُّرِّ الأَقْدَسِ السَّرِيعِ إِجَابَةً لِلْكَلِمَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ المُمْتَثِلِينَ لأُمُورِ أَسْمَائِكَ الرَّحْمَانِيَّةِ مَصْحُوبًا في ذلِكَ بِسِرِّ تَنْقَادُ بِهِ إِلَىَّ الْقُلُوبُ انْقِيَادَ مَحَبَّةٍ تَصْحَبُهَا رَغِبَةٌ وَتُمِدُّنِي بِهَا بِكُلِّ اسْمِ أَسْتَمِدُّ مِنْكَ بِكَ لَكَ فَيَنْفَعِلُ لِي بِسِرٌ عِظْمَةِ الْكُلِّي كُلُّ اسْم في عِلْم غَيْبِكَ المُحِيطِ بِحَقِيقَةِ كُلِّ مَشْهُودٍ فَأَتَمَكَّنَ مِنْ فِعْلِ كُلِّ مَا أُرِيدُ تَمَكُّنَا مُطْلَقًا وَأَتَصَرَّفَ بِهِ فَي كُلُّ الْوُجُودِ بِالإِذْنِ الْكُلِّيِّ السَّارِي فِي كُلِّ مَوْجُودٍ وَتُنَعِّمَنِي بِهَا فِي حَضْرَةِ أَحْبَابِكَ بِأَنْوَارِ جَمَالِكَ وَكَمَالِكَ وَكَمَالِ ذَاتِكَ وَتُنْطِقُ بِهَا لِسَانَ عِلْمِي بِكَلَامٍ حَضْرَةِ مُنَاجَاتِكَ بِالأَدَبِ مَعَكَ وَالأَخْذِ مِنْكَ وَالْفَنَاءِ فِيكَ وَالْبَقَاءِ بِكَ لَاشَىٰءَ دُونَكَ يَاأَلله يَاحَيُّ يَا قَيُومُ يَا عَلِيُّ



يًا عَظِيمُ يَا كَافِي يَا مُعْطِى آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَقَبَّلُ بِهَا حَسَنَاتِي وَتَتَجَاوَزُ بِهَا عَنْ سَيِّنَاتِي وَتُكَفِّرُهَا عَنِي بِهَا وَتُصْلِحُ بِهَا بَالِي وَتَقِينَا بِهَا شَرَّ المَضْجَعِ وَتُبِلِّغُنَا بِهَا حُسْنَ المُرْتَجَعِ وَتُوَمِّئُنَا بِهَا عِنْدَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَتُثَبِّتُنَا بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ عِنْدَ هَوْلِ الْمَطْلَعِ، وَتَعْجَلُنَا وَلَاتَفْضَحْنَا بِهَا عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ فِي ذَلِكَ الْمَشْهَدِ، وَتَجْعَلُنَا وَلَاتَفْضَحْنَا بِهَا عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ فِي ذَلِكَ الْمَشْهَدِ، وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِنَ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَنُّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكِيْرُ ﴾ يَاأَلله يَا شَهِيدُ يَا قُدُّوسُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُ بِهَا قَلْبِي عَرْشَ أَسْرَادِكَ اللهُوتِيَّةِ وَمَهْبِطَ فُيُوضَاتِكَ وَتُوفِقُنِي بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ السَّرَادِكَ اللهُوتِيَّةِ وَمَهْبِطَ فُيُوضَاتِكَ وَتُوفِقُنِي بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ السَّرَادِكَ اللهُوتِيَّةِ حَتَّى أَقِفَ بِمِنْحَتِكَ عَلَى مَا خَفِي فِي بَوَاطِنِ السَّجَلِيَاتِ الْقُدُّوسِيَّةِ حَتَّى أَقِفَ بِمِنْحَتِكَ عَلَى مَا خَفِي فِي بَوَاطِنِ أَسْرَادٍ أَسْمَاثِكَ وَآيَاتِكَ الَّتِي أَبْهَمْتَهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ أَسْرَادٍ أَسْمَاثِكَ وَآيَاتِكَ الَّتِي أَبْهَمْتَهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ وَاجْعَلْنِي يَارَبُ مَحَلًّ نَظُرِكَ وَفِطْرَتِي صَالِحَةً لِتَلَقِّى آثَادِكَ ﴿ وَنِ أَنْفَالِكَ وَعْلَى وَلِكَى وَلِدَى وَأَنَ أَعْمَلَ صَلِيحًا وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ وَلِلْهَ عَلَى مَالِكَةً لِللهُ وَلِكَى وَلَوْ الْمَالِيكِ فَلِهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلْ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلْ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ الْحَلِي اللهُ الل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُصَفِّينِي بهَا مِنْ كُدُورَاتِ الأُغْيَارِ صَفَاءَ مَنْ صَفَّتُهُ يَدُ عِنَايَتِكَ وَتُقَرِّبُنِي بِهَا إِلَيْكَ وَتَحْفَظُنِي بها مِنْ نَقْصِ التَّلُوينِ حَتَى يَنْجَلِى فِي مِرْآةِ قَلْبِي وَمُسْتَوَى نَفْسِي كُلُّ اسْمِ انْطَبَعَ فِي قُوَّةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَتَقَوَّى بِهِ عَلَى كَشْفِ مَا فِي اللَّوْحِ المَحْفُوظِ مِنْ أَسْرَارِ أَسْمَائِكَ وَمَجَامِعِ رَسَائِلِكَ إِذْ كُلُّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ امْتُدَّتْ لَهَا مِنْ رَقَائِقِهَا رَقِيقَةٌ طَرَفُهَا مِنْهُ وَالثَّانِي كُلُّ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ امْتُدَّتْ لَهَا مِنْ رَقَائِقِهَا رَقِيقَةٌ طَرَفُهَا مِنْهُ وَالثَّانِي لِمَنْ هُو لَهُ ومَجَامِعُ هذِهِ الرَّقَائِقِ في رقيقةِ الاسْمِ الْجَبْرِيَاثِي الْعَالِمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْكَرَمِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، فَمَوَاذُ الْوَحِي والإِلْهَامِ وَالتَّحْدِيثِ وَالْفَهْمِ تَشْرِي مِنِي بِنَفْتِهِ مِنْهُ فِي هذِهِ السَّاعَةِ إِلَى مِثْلِهَا وَالتَّحْدِيثِ وَالْفَهْمِ تَشْرِي مِنِي بِنَفْتِهِ مِنْهُ فِي هذِهِ السَّاعَةِ إِلَى مِثْلِهَا وَالتَّحْدِيثِ وَالْفَهْمِ تَشْرِي مِنْي بِنَفْتِهِ مِنْهُ فِي هذِهِ السَّاعَةِ إِلَى مِثْلِهَا إِلْهِي الْطِقْفِي إِللَّ قِيقَةِ الْعُظْمَى حَتِّى أَتَلَقَى مِنْهُ عَنْ عَنْكَ بِمَا بِهِ تَلَقَى عِبْدُ لِي مِنْ الْمِنْ لِعَلْبَةٍ مِمًا لَا حَبْرِيلُ مِنْكَ وَهِبْ لِي فَهُمّا تَمْلا بِهِ وَجُودِي بِلَا مَيْلِ لِعَلَبَةٍ مِمًا لَا مِثْلُ لِعَيْنِهِ حَتَّى أَتَلَقَى مِنْهُ بِي مَنْ لِعَيْنِهِ حَتَّى أَتَلَقَى مِنْهُ عَنْكَ بِمَا لِكَ فَهُمَا تَمُلا بِهِ وَجُودِي بِلَا مَيْلِ لِعَلَبَةٍ مِمَّا لَا كَوْسَائِلِكَ فَرَالِكَ عَلْمَ الْعَلْمُ وَمُ اللَّهُ الْمَنْ لِعَيْنِهِ حَتَّى أَتَلَقَى مِنْ الْعَلْمَ وَهُ الْهِ الْقَلْقِي فَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ لَعَلْمَ لِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ لَلْعَلْمَ الْعَلْمَ لَلْعَلْمَ الْعَلْمِ الْعَلْمَ لَمِي اللَّهُ الْعَمْولِ فَا الْوَقِيقَةِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ لَلْهُ الْمَالِي الْعَلْمَ الْمَعْلِي الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَقِي الْمَالِقُلُولُ اللْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَنْ لِلْمُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْمَالَقِلَ الْعَلْمُ الْعَلَقِ الْمُعَلِي الْمَعْلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمَالُولُ الْعَلَيْ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْمُ الْمَالَقِي الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَقِي الْمِلْمُ الْمُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنْظُرُ بِهَا إلَيْنَا نَظَرَ الرُّضَاءِ وتَمْحُونَا بِهَا مِنْ دِيوَانِ أَهْلِ الْجَفَاءِ وتُثَبِّتُنَا بِهَا فِي دِيوَانِ أَهْلِ السَّعَادَةِ والصَّفَاءِ وتَرْزُقُنَا بِهَا حُسْنَ الْوَفَاءِ وتُحَقِّقُ لَنَا بِهَا كُلَّ مَا السَّعَادَةِ والصَّفَاءِ وتَوْمَئْنَا بِهَا كُلَّ مَا سَأَلْنَاهُ ورَجَوْنَا، وتُؤمِّئُنَا بِهَا كُلِّ مَا نَحْذَرهُ ونخَافُ وتَسْتَعْمِلُنَا بِهَا

فِيمَا تَرْضَى بِهِ عَنَّا وتُدْخِلُنَا بِهَا فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَجْعَلُنَا مِنَ الَّذِينَ قُلْتَ فَيُ عَلَيْكُ الصَّلِحَكِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ الَّذِينَ قُلْتَ لِيَحَلَيْكُ الصَّلِحَكِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ اللَّهِ يَا رَبِّ، ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا وَٱلْحِقْنِي الْفَهْ يَا رَبِّ، ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُصَّمًا وَٱلْحِقْنِي الْفَهْكِحِينَ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلَهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُقَابِلُنِى بَهَا مِنْ عِنَايَتِكَ بِنُورِ اسْمِكَ الْمَكْنُونِ مُقَابَلَةً تَمْلاً بِهَا وجُودِى ظَاهِرًا وبَاطِئَا حَتَّى تَمْحُو مِنْ وجُودِى مِنْ وجُودِى سِرُّ مِنْ كُلُّ مُودَع في وجُودِى مِنْ وجُودِى سِرُّ مَا كَتَبَهُ قَلَمُ تَقْدِيرِكَ مِنْ كُلِّ مُودَع في مُسْتَقَرُّ، ومُسْتَقَرُّ فِي مَسْتَقَرُّ، ومُسْتَقَرُّ فِي مَسْتَقَرُّ، ومُسْتَقَرُّ فِي مَسْتَقَرُّ عَلَى مَنْ عَلَى شَيْءً مِمْا غَابَ عَنِي فَانَظُرَنِى بِكَ وَأَنْظُرَ فِي مُسْتَوْدَعِ فَلَا يَخْفِى عَلَى شَيْءً مِمَا غَابَ عَنِي فَلَى الْمُطَلِقِ بِكَ وَأَنْظُرَ فِي مَلْ سَوَاى بِنُورِ اسْمِكَ المَكْنُونِ حَتَّى أَرَى الْكَمَالَ المُطْلَقِ يَا مُودِعَ الأَنْوَارِ في المَلْكُوتِ وَالسِّرُ المُحَقِّقَ يَاذَا الْكَمَالِ المُطْلَقِ يَا مُودِعَ الأَنْوَارِ في المَلْكُوتِ وَالسِّرُ المُحَقِّقَ يَاذَا الْكَمَالِ المُطْلَقِ يَا مُودِعَ الأَنُوارِ في المَسْتِيمُ وَعِيمِ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُخْرِجُنِي بهَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

قَرْيَةِ الطَّبْعِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لِى مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَتَجْعَلْنَا بِهَا مِمْنْ قَال ﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ لَدُنْكَ نَصِيرًا وَتَجْعَلْنَا بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاعْفُعَنَّا وَالْعَمَّا اللَّهُ وَاعْفُعَنَّا وَاعْفُو لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْعُ مِنْ وَلَا تُحْكِلُنَا مَا لَا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُعَنَّا وَاعْفُو لَنَا وَارْحَمَّنَا أَنْهُ وَلِي اللَّهُ وَالْعَلْمِ اللَّهُ وَالْعَلْمِ اللَّهُ وَالْعَلْمِ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَالْعَلْمِ اللَّهُ وَالْعَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِفْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعِدُّنِي بِهَا مَدَدَا رُوحَانِيًّا تَقْوَى بِهِ قُوَاىَ الْكُلِّيَةُ وَالْجُزِيَّةُ حَتَّى أَقْهَرَ بِمَبَادِى إِشَارَةِ نَفْسِى كُلَّ تَقْوَى بِهِ قُوَاىَ الْكُلِّيةُ وَالْجُزِيَّةُ حَتَّى أَقْهَرَ بِمَبَادِى إِشَارَةِ نَفْسِى كُلَّ نَفْسٍ قَاهِرَةٍ فَتَنْقَبِضَ رَقَائِقُهَا انقِبَاضًا تُسْقِطُ بِهِ قُوَاهَا فَلَا يَبْقِى فِي الْكُوْنِ ذُو رُوحٍ إلّا وَنَارُ الْقَهْرِ أَخْمَدَتْ ظُهُورَهُ، يَا شَدِيدُ يَاذَا الْمَوْنِ ذُو رُوحٍ إلّا وَنَارُ الْقَهْرِ أَخْمَدَتْ عَزْرائِيلَ مِنْ قُوى أَسْمَائِكَ النَّرُ في هذِهِ النَّقَهْرِيَّةِ فَانْفَعَلَتْ لَهُ النَّقُوسُ بِالْقَهْرِ أَنْ تَكْسُونِي ذَلِكَ السَّرُ في هذِهِ السَّاعَةِ حَتَّى أُلِينَ بِهِ كُلَّ صَعْبِ وَأُذِلًّ بِهِ كُلُّ مَنِعٍ بِقُوَّتِكَ السَّرُ في هذِهِ السَّاعَةِ حَتَّى أُلِينَ بِهِ كُلُّ صَعْبِ وَأُذِلًّ بِهِ كُلُّ مَنِعٍ بِقُوَّتِكَ السَّرَ في هذِهِ السَّاعَةِ حَتَّى أُلِينَ بِهِ كُلُّ صَعْبِ وَأُذِلًّ بِهِ كُلُّ مَنِعٍ بِقُوَّتِكَ السَّرَ في هذِهِ السَّاعَةِ حَتَّى أُلِينَ أَنْ الْمَدِنُ آمِينَ وَهِى ظَلِيلًا إِنَهِ الْمَدِنُ وَهِى ظَلَامَةُ إِنَّ الْمَدَانُ الْمُولِي الْمَالِكَ أَلْهُ وَلَى إِلَا أَنْ الْمُؤْوِلُ الْمَالِينَ أَلِي اللْمَائِكَ أَلْكَ وَالْمَالِكَ أَلْهُ وَالْمَالِكَ أَلْكَ الْمَالِينَ آمِينَ الْمِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ آمِينَ الْمَتَنَانُ آمِينَ الْمُهَالِي الْمُالِكَ الْمُ الْمُقِولُ الْمَلِيلُ الْمُعْلِي الْمُؤْوِقِ الْمَتِينُ آمِينَ الْمُقَالِي الْمُدَالِي الْمُؤْوقِ الْمُدِينُ آمِينَ الْمُؤْوِقُ الْمُولِي الْمُؤْوِقُ الْمُؤْولِي الْمُؤْمِ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا مِنْ حُسْنِ الْبَقِينِ مَا تُسَهِّلُ بِهِ عَلَى انْتِظَارِ الْمَنِيَّةِ وَتَرْزُقُنِى بِهَا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ مَا نَسَهِّلُ بِهِ عُلَى انْتِظَارِ الْمَنِيَّةِ وَتَرْزُقُنِى بِهَا مِنْ حُسْنِ الظَّنِ مَا نَسَهِّلُ بِهِ بُلُوعَ الْأَمْنِيَّةِ، وَتُعْطِينَا بِهَا ثَوَابِ الأَوَّابِينَ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا خُسْنَ الإِقْبَالِ عَلَيْكَ وَالْإِضْعَاءَ إِلَيْكَ وَالْفَهْمَ عَنْكَ وَالْبَصِيرَةَ فَى خُسْنَ الْإِنْقِيَادَ فَى طَاعَتِكَ والمُواظَبَةَ عَلَى إِرادَتِكَ والمُبَادَرةَ إِلَى خِدْمَتِكَ، وحُسْنَ الأَدَبِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتَّسْلِيمَ إِلَيْكَ والرُّضَا خِدْمَتِكَ، وحُسْنَ الأَدْبِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتَّسْلِيمَ إِلَيْكَ والرُّضَا خِدْمَتِكَ، وحُسْنَ الأَدْبِ فِي مُعَامَلَتِكَ والتَّسْلِيمَ إِلَيْكَ والرُّضَا بِقَضَائِكَ والتَسْلِيمَ إِلَيْكَ والرُّضَا بِقَطَائِكَ وَالتَّسْلِيمَ إِلَيْكَ والرُّضَا بِقَضَائِكَ وَالتَسْلِيمَ إِلَيْكَ مَا اللَّهُ الْمَاكِنَ وَالْرُضَا عَمَلُولُ السَّلِيمَ إِلَيْكَ مَا اللَّهُ يَا مَعْمَلُولُ الْعَبْلِكَ مِنَ الْمُنْ يَعْمِ مُنَ أَحْسَنَ عَمَلًا فِي اللهِ يَعْلَى إِلَا لَعَلَى الْمُعْلِكَ الْمَالِكِ وَالْمُولُولُ الْمَالِكُ وَالْمُوالْمُ الْمَالِكُ وَالْمُولِكُ وَاللَّهِ الْمُعْلِقُ الْمَالِكُ وَلَاللَّهُ يَا مُحْسِنُ، آمِينَ مُنْ أَحْسَلَ عَمَلَاكُ وَالْمُولِكُ وَالْمُ الْعَلِيمَ وَالْمُ الْمَالِكُ وَالْمُ الْمَالِكُ وَلَا لَعْلَى الْمُعْلِقُ الْمَعْلِيمُ الْمُولِكُ وَالْمُولِكُ وَاللَّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمَ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُولِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُلِكُ وَاللّهُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِدِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَغْمِسُنِى بِهَا فِى بَحْدِ نُورٍ مِنْ هَيْبَتِكَ حَتَّى أَمْتَزِجَ بِكُلِّيْتِى ظَاهِرًا وبَاطِئَا حَتَّى أَخْرُجَ مِنْهُ وفِى هَيْبَتِكَ حَتَّى أَمْتَزِجَ بِكُلِّيْتِى ظَاهِرًا وبَاطِئَا حَتَّى أَخْرُجَ مِنْهُ وفِى وَجْهِى شُعَاعٌ مِنْ هَيْبَتِكَ تَخْطِفُ بِهِ أَبْصَارَ الْحَاسِدِينَ مِنَ الْجِنِّ والإِنْسِ فَتُعْمِيهِمْ وتَمْنَعُهُمْ عَنْ رَمْي سِهَامِ الْحَسَدِ فِى قِرْطَاسِ نِعْمَتِى، واحْجُبْنِى عَنْهُمْ بِحِجَابِ النُورِ الَّذِى بَاطِئْهُ النُورُ وظَاهِرُهُ وظَاهِرُهُ

النُّورُ، أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ النُّورِ وبِوَجْهِكَ النُّورِ الَّذِى أَضَاءَ بِهِ كُلُّ نُورٍ أَسْأَلُكَ أَنْ تَحُجُبَنِى بِنُور أَسْمِكَ حِجَابًا يَمْنَعُنِى مِنْ كُلِّ ظَالِم غَاشِم وجَبَّارٍ عَنِيدِ وتَحْرُسُنِى مِنْ كُلِّ نَقْصٍ يُمَازِجُ مِنِّى جَوَاهِرَ أَقْ عَاشِم وجَبَّارٍ عَنِيدِ وتَحْرُسُنِى مِنْ كُلِّ نَقْصٍ يُمَازِجُ مِنِّى جَوَاهِرَ أَقْ عَرَضًا، إِنَّكَ أَنْتَ نُورُ الْكُلِّ ومُنَوِّرُ الْكُلِّ بِنُورِكَ يَا الله يَا حَقُ يَا مُبِينُ يَا نُورَ النُّورِ ﴿ اللهَ نُورُ السَّمَونِ وَاللَّأَنِّ بِنُورِكَ يَا الله يَا حَقُ يَا مُبِينُ يَا نُورَ النُّورِ ﴿ اللهَ نُورُ السَّمَونِ وَاللَّرَضِ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكُولَ فَي اللهُ اللهُ يَعْرَفِهُ مِنْ مَثَلُ نُورِهِ كَيشَكُولُو فَي اللهُ ا

## \* \* \*

## السُّبْعُ الرَّابِعُ يَوْمَ الأَزْبَعَاءِ

اللّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللّهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِالاسْمِ الْجَامِعِ لَمَعَانِى الأَسْمَاءِ الإلهِيَّةِ الَّتِي هِى مَجْمَعُ بُحُورِ حَقَائِقِ الأَسْمَاءِ كُلُهَا فَأَتَحَقَّقُ بِحَقِيقَةِ الْحَقَائِقِ الأَسْمَائِيَّةِ جَامِعًا حَقِيقَةَ كُلُّ اسْمِ كُلُهَا فَأَتَحَقَّقُ بِحَقِيقَةِ فِى سَموَاتِ رُوحِى وَبِشَرِيعتِهِ فَى إللهِي اللهَ اللهِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ مُولِ عَلَى اللهِي الاحَاطَةِ وَالشّمُولِ عَلَى اللهِي الاحَاطَةِ وَالشّمُولِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُ لِى بِهَا فُرْقَانَا وَتُورِثُنِى بِهَا السُّكُونَ لِمَقْدُورِكَ وَتُوفَّقُنِى بِهَا بِتَوْفِيقٍ مِنْكَ يُوقِظُ غَفْلَتِى وَيُوضِّحُ إِلَى طَرِيقَتَكَ وَتَكُونُ بِهِا فِي النَّجْعَةِ وَالرَّجْعَةِ رَفِيقِي وَتَمْحُو بِهَا زَلَاتِي، وَتُقِيلُ بِهَا عَثَرَاتِي وَتُبَيِّضُ بِهَا صَحِيفَتِي وَتُصْلِحُ بِهَا ظَاهِرِي وَتُطَهِّرُ بِهَا بَاطِنِي وَتُقَدِّسُ بِهَا سِرًى وَتَجْمَعُ بِهَا شَمْلِي وَتُزَكِّي بِهَا نَفْسِي وَتَيُسُّرُ بِهَا تَقْدِيسِي وَتَجْعَلُ لِي بِهَا نُورًا مِنْكَ أَمْشِي بِهِ وَتُعَرِّفُنِي بِهَا مَا أَفُوقُ بِهِ عَلَى أَبْنَاء جِنْسِي إِنَّكَ مُنَورًا مِنْكَ أَمْشِي بِهِ وَتُعَرِّفُنِي بِهَا مَا أَفُوقُ بِهِ عَلَى أَبْنَاء جِنْسِي إِنَّكَ مُنَورًا الْأَنْوَارِ وَكَاشِفُ الأَسْرَارِ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَكَ بِمِقْدَارِ، آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرُدُّ بِهَا رُوحِى مِنْ حَضِيضِ الْبَشَرِيَّةِ إلَى الْفِطْرَةِ الأَصْلِيَّةِ ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ۖ أَوَّلَ حَلْقِ نَجِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا أَوْلَ حَلْقِ نَجِيدُهُ وَعُدًا وَبَصَرًا وَلِسَانًا وَيَدًا وَرِجُلا، وَتُرِينَا عَلَيْنَا مُحَمَّدِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَالاً وَمَآلاً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا بِهَا مِنْ جُمْلَةِ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الْمَلَافِقَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ الْمِنَا وَعَمِلُوا السَّلِوكَةِ وَأَقَامُوا الْعَبَلُوقَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عَلِيهِمْ وَلَا خُولُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَفُونَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِودَ وَاللهُ الْمُلَافِقُ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ لَهُمْ الْجَرُهُمُ الْحَلَى وَالْمَالِكُونَ وَمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَالِكُونَ وَالْمَالُونَ وَءَاتُوا الرَّكُونَ لَهُمْ الْمَعْلِكُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُنْ اللهُ المِنْ اللهُ الله

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِبَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنِي بِهَا في حِمَاكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَحِوَارِكَ الَّذِي لَا يُخْفَرُ ولَا يُضَامُ وَوقَايَتِكَ الْكَافِيَةِ الَّتِي لَا يُمْتَكُ وَسِتْرِكَ الشَّامِخِ المَنيعِ تَدْرَكُ، وَسِتْرِكَ الشَّامِخِ المَنيعِ وَتَضْرِبُ بِهَا عَلَيَّ شُرَادِقَاتِ وَوَدَائِعِكَ الْمَصُونَةِ الَّتِي لَا تَضِيعُ وتَضْرِبُ بِهَا عَلَيَّ شُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَعِنَايَتِكَ وَتُرْدِينِي بِكَنْفِكَ وَكَلاَءَتِكَ وَرِعَايَتِكَ وَتَحْبِسُ بِهَا عَنِي شَرَّ الأَشْرَارِ وَتَحْجُبُنِي بِنُورِ عَظَمَتِكَ مِنَ الظَّلَمَةِ وَالْفُجَّارِ بِهَا عَنِي مَنْ الظَّلَمَةِ وَالْفُجَّارِ فَقَالَدَ مَنْ الظَّلَمَةِ وَالْفُجَارِ فَاللّهُ يَا وَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي يَا كَافِي يَا مَانِعُ يَا حَفِيظُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرْزُقُنِى بها التَّنُويرَ والتَّيْسِيرَ والمَعُونَةَ والمَّعْونَةَ والشَّعْرَ والتَّيْسِيرَ والمَعُونَةَ والمَعْونَةَ والسَّعْرَ والتَّيْسِيرَ والمَعُونَةَ والمَعْونَةَ والسَّعْرَ والسَّعْرَ والتَّيْسِيرَ والْمَعُونَةَ والمَعْونَةَ والسَّعْرَ والسَّعْرَ والسَّعْرَ والتَّيْسِيرَ والْمَعُونَةَ والرَّجَاءَ وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ وَالْيَاسَ مِنْ عَيْرِكَ، وَيَسَرُ أُمُورِى كَمَا قُلْتَ ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسَرِيمُ مُنَ اللهُ بَعْدَ عُسَرِيمُ وَاللهُ يَا عَيْرِكَ، وَيَسَرُ أُمُورِى كَمَا قُلْتَ ﴿ سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسَرِيمُ وَالْمَوْنَ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ الْعَوْمِ اللهُ اللهُ يَا اللهُ يَا مُعَينُ يَا مُقَدِّرُ يَا حَفِيظُ يَا سَتَّارُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَّاةً تُظْهِرُ بِهَا فِي فَوَّادِي مِنْ نُورِكَ مَاتُزِيلُ بِهِ عَنَّى الظُّلُمَاتِ الْكَوْنِيَّةَ وَنُورًا تُزِيلُ بِهِ عَنِّى الْحُجُبَ الْبَشَرِيَّةَ وَتُذْهِبُ عَنِّى الإِرَادَاتِ الإِنْسَانِيَّةَ لِتَقَى بِهِ وُجُودِي في وُجُودِ ذَاتِكَ وَهِدَايَةً نُورَانِيَّةً تَهْدِينِي بِهَا وَتَجْعَلُ لِي نُورًا فِي قَلْبِي وَتُورًا فِي لَحْمِي وَتُورًا فِي دَمِي وَتُورًا فِي عَظْمِي وَتُورًا فِي شَعْرِي وَنُورًا فِي بَشَرِي وَنُورًا عَنْ يَمِينِي وَنُورًا عَنْ شَمَالِي وَنُورًا مِنْ فَوْقِي وَنُورًا مِنْ تَحْتِي وَنُورًا يُحِيطُ بِي إِحاطَةَ الْعَيْنِ بِإِنْسَانِهَا يَانُورَ النُّورِ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَا وَاسْ مَثِلُ نُورِهِ كَيَشْكُوْفِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُمَاجَةً الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَرَّكُبُّ دُرِّيٌّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَةِ وَلَا غَرْبِيَةِ يَكَادُ زَيْثُهَا يُغِيَّى ُ وَلَقَ لَمْ تَمْسَسْهُ نَـازُّ نُورً عَلَىٰ نُورً يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاةً وَيَضْرِيبُ اللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمَسْتِقِيمِ، وعَلَى الْمُسْتِقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعَلَّمُنِي بَهَا عِلْمَ عَيْنِكَ المُسْتِمدَةِ مِنَ الْعَلَاءِ الَّذِي لا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا عُلُوَ وَسِرَّ الرَّاءَ المُسْتِمدَةِ مِنَ الْعَلَاءِ الَّذِي لا شَيْءَ فَوْقَهُ وَلَا عُلُوَ وَسِرَّ الرَّاء

المستميدٌ مِنَ الرَحْمَةِ الَّتِي لَارَحْمَةً فَوْقَهَا وَلَا مَرْحُومَ دُونَ نُورِهَا وَتُشْهِدُنِي بِهَا مِنَ الشَّينَ المُسْتِمدَّةِ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي لَا شَهَادَةَ فَوْقَهَا وَلَا شُهُودَ دُونِهَا لأَدْخُلَ فِي دَاثرَةِ قَوْلِكَ الْكَرِيمِ: ﴿شَهِكَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ أَنْ أَوْلُوا الْمِلْمِ فَآمِنًا بِالْقِسْطُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَ الْمَالَةِكُمُ أَوْلُوا الْمِلْمِ فَآمِنًا بِالْقِسْطُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَ الْمَاكِمِكُمُ أَوْلُوا الْمِلْمِ فَآمِنًا بِالْقِسْطُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَ الْمَاكِمِكُمُ فَالْمُؤْلُوا الْمِلْمِ فَآمِنًا بِالْقِسْطُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَوَلَّى بِهَا أَمْرِى بِيَدِكَ وَتُؤَدِّبُنِى كَمَا أَدَّبْتَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدًا ﷺ وَتُقَوِّينِى بِهَا علَى مُخَاطَبَتِكَ وَتُودَدُنِى بِهَا علَى مُخَاطَبَتِكَ وَتُشُدُّ بِها وَمُكَالمَتِكَ وَتَرْبِطُ عَلَى قَلْبِى تَوْجِيدَكَ ومَحَبَّتَكَ وتَشُدُّ بِها أَعْضَائِي وَتُخَلِّصُ بِهَا سِرًى عَلَى مُعَامَلَتِكَ وتَجْعَلُ لِى بِهَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُ إِلَى كُلُ مَكْرُوهِ وتَنْصُرُنِي بِهَا عَلَى مَنْ أَرادَنِي بِسُوءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى كُلُ مَكْرُوهِ وتَنْصُرُنِي بِهَا عَلَى مَنْ أَرادَنِي بِسُوءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى كُلُ مَكْرُوهِ وتَنْصُرُنِي بِهَا عَلَى مَنْ أَرادَنِي بِسُوءِ فَلَا يَصِلُ إِلَى كُلُ مَكْرُوهِ وتَنْصُرُنِي بِهَا عَلَى مَنْ أَرادَنِي بِسُوءِ ومَكْرٍ ومَكْرُوهِ لأَذْخُلَ في دَائِرَةٍ قَوْلِكَ ﴿ وَاللّهُ يَا عَرِينُ يَا عَزِيزُ يَا ولِئَ يَا نَاصِرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهُ تَوْزِيمَةً وَعَزِيمَةً وَعَزِيمَةً وَعَزِيمَةً

قَاهِرَةً لِهَوَى النَّفْسِ مُسْتَقِيمَةً تُبَلِّغُنَا بِهَا إِلَى أَقْصَى كُلِّ أَمْرٍ مَحْمُودٍ وَيَا يَهُ وَلَا يَطُرُقُنَا شَكَّ تَحْجُزُنَا بِهِ وَيَئِيَّةً صَادِقَةً لَا تَصْعُبُ عَلَيْنَا صُعُوبَةً وَلَا يَطُرُقُنَا شَكَّ تَحْجُزُنَا بِهِ عَنْ كُلِّ مَا يُوجِبُ الصَّدُودَ لَأَذِخُلَ فِي دَائرَةٍ قَوْلِكَ: ﴿ وَاللَّايِنَ جَهَدُوا فِي كَاللَّهُ يَا مَاللَّهُ يَا عَلَيْ يَا فَهَارُ فِي اللّهُ يَا رَزَّاقُ يَا عَلَيْ يَا فَهَارُ وَيَاللَّهُ يَنَهُمْ شُبُلَنَا وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ النَّحْسِنِينَ ﴾ يَا أَللهُ يَا رَزَّاقُ يَا عَلَيْ يَا فَهَارُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُقَلِّبُنِى بِهَا فِى أَطْوَارِ بِحَارِ مَعَارِفِ أَسْمَائِكَ تُقْلِيبًا تُشْهِدُنِى بِهِ ذَوَاتِ وُجُودِى مَا أَوْدَعْتَهُ فَى مَعَارِفِ أَسْمَائِكَ وَلَمَلَكُوتِ حَتَّى أُعَايِنَ حَركاتِ سَرَيَانِ سِرِّ قُدْرَيِّكَ فَى مَعَالِمِ المَعْلُومَاتِ فَلَا يَبْقَى مَعْلُومٌ إِلَّا وَبَيدِى سِرُّ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعَالِمِ المَعْلُومَاتِ فَلَا يَبْقَى مَعْلُومٌ إِلَّا وَبَيدِى سِرُّ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعَلُومٌ إِلَّا وَبَيدِى سِرُّ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعَالِمِ المَعْلُومَ اللهُوعِ يُذْهِبُ ظُلْمَةَ الإِكْرَاهِ فَأَتَصَرُفُ مَعْلُومٌ إِلَّا وَبَيدِى سِرُّ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعْلُومُ إِلَّا وَبَيدِى سِرُ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعْلُومُ إِلَّا وَبَيدِى سِرُ دَقِيقَةٍ مِنْهُ مَعْلُومُ المَّعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرَاهِ فَأَتَصَرُفُ فَى المَنْهَ عِبْمُبْهِ جَاتِ الرِّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ إِنَّكَ المُحِبُّ وَالمَحْبُوبُ يَا الْمُعْتِ المُعْتَى المُحْبُوبُ وَالمَحْبُوبُ يَا الْمُعْرَافِ الْمُعْتِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ الْمَنْهُ عِنْهُ الْمُعْتِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْعِ المَنْمَ الْقُلُوبِ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُفَرِّحُنِى بِهَا بِمَا تَرْضَى بِهِ

عَنى فَرَحًا يُهَيِّجُنِى بِجَمِيلِ المَسَّارُ حَتَّى لَا يَنْبَسِطَ شَيْءٌ مِنْ وَجُودِى إِلَّا بِمَا بَسَطَهُ جُودُكَ الْعَلِيُّ، رَبِّ فَرَّحْنِى بِنَيْلِ المُرَادِ وَجُودِى إِلَّا بِمَا بَسَطَهُ جُودُكَ الْعَلِيُّ، رَبِّ فَرَحْنِى إِنَيْلِ المُرَادِ مِنْكَ بِفَنَاءِ إِرَادَةٌ إِلَّا إِرَادَتُكَ مِنْكَ بِفَنَاءِ إِرَادَةٌ إِلَّا إِرَادَتُكَ مَحْفُوظًا مِنْ عَوَارِضِ التَّلْوِينِ، وَأَبْهِجْنِى بِإِدْرَاكِ سَرَيَانِ الأَفْرَاحِ مَحْفُوظًا مِنْ عَوَارِضِ التَّلْوِينِ، وَأَبْهِجْنِى بِإِدْرَاكِ سَرَيَانِ الأَفْرَاحِ فَى الْوُجُودَيْنِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِنَّكَ بَاسِطُ الرِّزْقِ والرَّحَمةِ يَاذَا فَى الْهُجُودِينِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إِنَّكَ بَاسِطُ الرِّزْقِ والرَّحَمةِ يَاذَا الْجُودِ يَا بَاسِطُ يَا جَوَادُ يَا فَتَاحُ يَا رَزَّاقُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعَجُّلُ بِهَا مَطَالِبِي وَتُسَهِّلُ مَآرِبِي وَتَكْشِفُ لِي بِهَا عَنْ عَالَمَ المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ وَتُجْرِي مَآرِبِي وَتَكْشِفُ لِي بِهَا عَنْ عَالَمَ المُلْكِ وَالمَلَكُوتِ وَتُجْرِي مُرَادِي فِيمَا يُرْضِيكَ مِنَ الْقَضَاءِ وَتُرِينِي بِهَا مَا أَظْهَرتَهُ لِعِبَادِكَ أَهْلِ مُرَادِي فِيمَا يُرْضِيكَ مِنَ الْقَضَاءِ وَتُرِينِي بِهَا مَا أَظْهَرتَهُ لِعِبَادِكَ أَهْلِ الْقُلُوبِ الطَّاهِرَاتِ، يَا اللهُ يَاسَرِيعُ يَا كَاشِفَ الضَّرِ ﴿ لَا إِلَهَ إِللَّهَ إِلَّا اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا مَنَقَيْمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشْهِدُنِى بِهَا في هذِهِ السَّاعَةِ مُشَاهَدَةً تُلْقِى إِلَى مَقَالِيدَ الْعَالَمِ الْعُلْوِيُّ وَالسَّفْلِيُّ وَتَفْتَحُ لِى بِهَا

خُصُوصِيَّةَ نِعَمِكَ حَتَّى أَذْخُلَ فِيهِ دُخُولَ الدَّالِ بِكَ فَلا أَشْهَدُ إِلَّا إِيَّكَ وَلَا أَشْهَدُ إِلَّا إِيَّكَ وَلَا أَتَصَرَّفُ إِلَا بِكَ مِنْكَ إِلَيْكَ لأَفْتَحَ بِهَا بَابَي المُلْكَ وَالمَلْكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالمَلْكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ وَالمَلَكُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمَوَيْنِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمَويِّنِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمَويِّنِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ النَّمُ وَنِينِ فَى الْمُوقِنِ فَلَا أَنْمُ وَنِينَ أَلْمُوقِنِينَ فَي آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَغْرِفُ بِهَا مَعَارِفَ أَسْمَائِكَ فِي عَوَارِفِ أَفْعَالِكَ كُلَّ نَاطِقَةً بِأَلْسِتَةٍ أَحْوَالِهَا فِي تَقَلِّبَاتِ حَالَاتِهَا فِي عَوَارِفِ أَفْعَالِكَ كُلَّ نَاطِقَةً بِأَلْسِتَةٍ أَحْوَالِهَا فِي تَقَلِّبَاتِ حَالَاتِهَا عَيْ مَعْلَى مَا فِي الْوُجُودَيْنِ مِنْكَ، وَتَغْفِرُ لِي بِهَا كُلَّ ذَنبِ مَسْتُرُكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ نُعُوتِكَ وَتَرْفَعُ بِهَا عَنِي كُلُّ حِجَابٍ يَسْتُرُكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ نُعُوتِكَ وَتَرْفَعُ بِهَا عَنِي كُلُّ حِجَابٍ يَسْتُرُ نَبِيكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ نُعُوتِكَ وَتَرْفَعُ بِهَا عَنِي كُلُّ حِجَابٍ يَسْتُرُ نَبِيكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ نُعُوتِكَ وَتَرْفَعُ بِهَا عَنِي كُلُّ حِجَابٍ يَسْتُرُ نَبِيكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ نُعَبِقُ وَيَسْتُرُ عَنِي رِزْقَكَ بِظُلْمَةٍ، إلهِي يَسْتُر نَبِيكَ عَني وَيَسْتُرُنِي عَنْ جَبَرْتَهُ لَنْ يَتَحَيَّر، وَأَسْأَلُكَ بِهَا مَحْوَ وَيَسْتُر نَبِيكَ فِي اللَّارِينَ إِنَّكَ عَلَى وَيَسْتُر نَبِيكَ فِي اللَّارِينَ إِنَّكَ عَلَامُ الْغُيُوبِ وَكَاشِفُ الْكُرُوبِ، وَالْعَفُو عَنِ السَّيْنَاتِ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُفِيضُ بِهَا عَلَىَّ كُلُّ مَا اغْتَرَفَ

بِهِ المُرْسَلُونَ أُولُو الْعَزْمِ وَالْعَارِفُونَ أُولُو الْحَزْمِ حَتَّى أَشْرَبَ كُلُّ مَا شَرِبَهُ النَّبِيُّونَ وَالمُرْسَلُونَ وَالصَّدِيقونَ وَالشَّهَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ الْعَارِفُونَ لأَذْخُلَ في وَسَطِ مَرْكَزِ دَائرَةِ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ الْعَارِفُونَ لأَذْخُلَ في وَسَطِ مَرْكَزِ دَائرَةِ ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَالْعَارِفُونَ لأَذْخُلَ في وَسَطِ مَرْكَزِ دَائرةِ فَوَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَوْلَتِهِكَ مَعَ الذِينَ أَنْهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن النَّيِيْتِينَ وَالشِّهَدَاةِ وَالشَّهَدَاةِ وَالصَّلِحِينَ وَكُلِيتِ اللَّهِ وَكُلُقَ لَهِ عَلِيمًا فَي ذَلِكَ الْفَضْلُ مِن اللَّهِ وَكُلَى اللَّهِ وَكُلُقَ اللَّهُ عَلِيمًا فَي اللَّهُ وَكُلُقَى مَا اللَّهُ وَكُلُقَ اللَّهُ عَلِيمًا فَي اللَّهُ الْقَصْلُ مِن اللَّهِ وَكُلُقَى اللَّهِ عَلِيمًا فَي اللَّهُ الْمَالِحُونَ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهُم عَلَيْهُم عَلَيْكُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ بِهَا شَمْلِى بِكَ إلَيْكَ جَمْعًا تَرْضَانِي بِهِ وَيَشْهَدُنِي مِنْكَ مَا يُرْضِيكَ حَتَّى يُمَازِجَ ذَلِكَ الرِّضَا وُجُودِى في جَمِيع الْحَالَاتِ فَلَا أَشْهَدُكَ إلَّا رَاضِيًا وَتُعْطِينِي بِهَا أَمَانًا مِنَ الْخَوْفِ وَالنَّقْصِ وَالنَّقْصِ وَالنَّقْصِ وَالْجَوْدِ وَصَرْفِ الدَّهْرِ وَالنَّقْصِ وَالْجَوْدِ وَالنَّقْسِ، يَا وَالنَّهْ يَا رَحِيمُ يَا شَهِيدُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُخَلِّصُنِى بِهَا مِنْ تَأْثِيرِ غَوَائِلِ الشَّيْطَانِ وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّى قَرِيتُه وَتَقِينِى بها شَدَائِدَ حُجَّابِهِ وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّى قَرِيتُه وَتَقِينِى بها شَدَائِدَ حُجَّابِهِ وَمِنْ الشَّيْطَانِ وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّى قَرِيتُه وَتَقِينِى بها شَدَائِدَ حُجَّابِهِ وَمِنْ بَسْطِ كَلِمَتِهِ وَتُدْرِكُنِى رَحْمَةً سَابِقَةً أَزَلِيَّةً أَبَدِيَّةً مَصْحُوبَةً مِنْ وَحُدَتِكَ مُؤَدِّيةً إِلَى جَنِّتِكَ كَامِلَةً في ذَاتِها حَاصِلةً بِفِعْلِها عَامَّةً بِذَواتِهَا وَوُجُودِهَا الَّذِي يَنْرِلُ مِنْهَا التَّوْجِيدُ بِخَصَائِصِ التَّحْمِيدِ وَتَذْفَعُ بِهَا عَنِّى الْبُلَايَا وَتُحْرِجُهَا في وُجُودِي المَبْسُوطَةِ وَالتَّمْجِيدِ وَتَذْفَعُ بِهَا عَنِّى الْبُلَايَا وَتُحْرِجُهَا في وُجُودِي المَبْسُوطَةِ مِنْ دَائِرَتِي هِيَ هِي في الْبُأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَأَنْتَ المُتَفَضِّلُ بَالْمِنَعِ مِنْ دَائِرَتِي هِيَ هِي في الْبُأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَأَنْتَ المُتَفَضِّلُ بَالْمِنَعِ مِنْ فَالْأَسْنَى يَاذَا اللَّهُ اللَّطِفِ اللَّطِفِ يَاذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ عَلَى الْقُوئِ الْطَفِ الْطِفِ يَاذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ عَلَى الْقُوئِ الْأَسْنَى يَاذَا الْأَسْنَى يَاذَا اللَّطْفِ اللَّطِفِ يَاذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ عَلَى الْقُوئِ

وَالضَّعِيفِ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلْنَا بِهَا مِنَ الَّذِينَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَتَنْظِمُنَا بِهَا فَى سِلْكِ ﴿ اللَّيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْتِ وَمُعْدَانِ الْمُسَلُونَ وَالْفَيْتِ مِنَاكِ ﴿ اللَّيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْفَيْتِ وَمُعْدَنَ الصَّلُونَ وَمُمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُونَ فَى وَاللَّذِينَ يُوْمِنُونَ الْمُسَلُونَ وَمُمَّا رَزَقْنَهُم يُنفِقُونَ فَى وَاللَّذِينَ يُوْمِنُونَ أَوْلَيْكَ وَمُا أَنْوِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فَى أُولِيكِ وَمُا أَنْوِلَ مِن قَبْلِكَ وَمِالْلَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ فَى أُولِيكِكَ مِنَا لَا مُعْلِكُونَ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعْطِينِي بِهَا مِنْ كُلِّ مَاشِئْتَ مِنِ ابْتِدَاءِ خَلْقِكَ إلَى انْتِهَاء يَوْمِ الْقِيَامَةِ في كُلِّ مِقْدَارِ طَرْفَةِ عَيْنٍ مِن ابْتِدَاءِ خَلْقِكَ إلَى انْتِهَاء يَوْمِ الْقِيَامَةِ في كُلِّ مِقْدَارِ طَرْفَةِ عَيْنٍ عِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ فَيْضَةٍ مِنْ بَحْر رِضَاكَ في كُلِّ فَيْضَةٍ أَوْفَرَ عِشْرِينَ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ فَيْضَةٍ مِنْ بَحْر رِضَاكَ في كُلِّ فَيْضَةٍ أَوْفَر حَظْ وَتَصِيبٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيْكَ وَرَسُولُكَ حَظْ وَنَصِيبٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيْكَ وَرَسُولُكَ حَظْ وَنَصِيبٍ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ سَأَلَكَ مِنْهُ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٌ نَبِيْكَ وَرَسُولُكَ عَلْمُ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ عَلَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنِيَا وَالآخِرَةِ عِلَالَةُ مِنْ اللهُ يَا لَطِيفُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةٌ تُطَهِّرُ بِهَا قَلْبِي مِنَ الأَخْلَاقِ الذَّمِيمَةِ وَالأَدْوَاءِ الْقَلْبِيَّةِ مِنَ الْعُجْبِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْبُخْلِ وَالْحِقْدِ وَالْبِدْعَةِ وَالْجَهْلِ وَكُفْرَانِ النُّعْمَةِ وَالْجَزَعِ وَالشَّكْوَى وَالْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ وَالأَمْنَ مِنَ المَكْرِ وَحُبِّ الظَّلَمَةِ وَيُغْض الصَّالِحِينَ وَتَعْلِيقِ الْقَلْبِ بِأَسْبَابِ الدُّنْيَا وَحُبِّ الْجَاهِ وَالْمَدْحِ وَالنَّنَاءِ وَخَوْفِ الذُّمُّ وَاتَّبَاعِ الْهَوَى وَالتَّقْلِيدِ وَالتَّذَلُّلِ لِلدُّنْيَا وَالشَّمَاتَةِ وَالْجُبْنِ وَالتَّهَوُّرِ وَالْغَدْرِ وَخُلْفِ الْوَعْدِ وَالطُّيَرَةِ وَسُوءِ الظُّنِّ وَحُبِّ الْمَالِ وَالدُّنْيَا وَالشُّهَوَاتِ وَالْحِرْصِ وَالسَّفَهِ وَالْبِطَالَةِ وَالْعَجَلَةِ وَالْفَتْنَةِ وَالتَّسْوِيفِ بِالْعَمَلِ وَالْوَقَاحَةِ وَالْحُزْنِ فَي أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْخَوْفِ فِيهِ وَالْعِنَادِ وَالتَّمَرُّدِ وَالإبَّاءِ والنُّفَاقِ وَالْجَرِيرَةِ، يَاأَلله يَا طَاهِرُ يَا قُدُوسُ يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَعْصِمُنِى بَهَا مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ وَالْأَتْكَادِ وَالْمِحَنِ وَتُنَقِّى بَهَا قَلْبِي مِنَ الإِحَنِ وَسُخْطِ الْمَقْدُورِ

والْغِلِّ وَالْغِشُ وَطَلَبِ الْعُلُوِّ وَطُولِ الْبَقَاءِ لِلتَّمَتُّعِ وَالْغَضَبِ وَالْبَغْضَاءِ وَالْأَنَفَةِ وَالْغَبَاوَةِ وَالشَّرَهِ وَالْخُمُودِ وَالإَصْرَارِ عَلَى وَالْبَغْضَاءِ وَالْأَشْرِ وَالْغَبَاوَةِ وَالطَّمَعِ وَالْبِدَعِ وَالْأَشْرِ وَالْبَطَرِ الْمَعَاصِى وَخَوْفِ الْفَقْرِ وَالْعَدَاوَةِ وَالطَّمَعِ وَالْبِدَعِ وَالْأَشْرِ وَالْبَطَرِ وَالْبَطَرِ وَالْبَعْنِيمِ الْأَغْنِيمِ الْأَغْنِياء وَاسْتِهَانَةِ الْفُقْرَاءِ وَالْفَخْرِ وَالْخُيلَاءِ وَالتَّنَافُسِ وَالمُبَاهَاةِ وَتُذْهِبُ بِهَا عَنِي مِنَ السُّوءِ مَا خَلْفِي وَأَمَامِي وتُبَلِّغُنِي فِي اللَّالَطَافِ الْخَفِيَّةِ فِي قَوَاسِرِ فِي اللَّالْطَافِ الْخُفِيَّةِ فِي قَوَاسِرِ الْأَقْضِيةِ وَنَوَازِلِ الْأَقْدَارِ وتَصْحَبُنِي بِهَا بِمَعِيَّتِكَ المَعْنُويَّةِ فِي سَائِرِ الأَقْضِيةِ وَنَوَازِلِ الأَقْدَارِ وتَصْحَبُنِي بِهَا بِمَعِيَّتِكَ الْمَعْنُويَّةِ فِي سَائِرِ اللَّقَطْبِيةِ وَنَوَازِلِ الأَقْدَارِ وتَصْحَبُنِي بِهَا بِمَعِيَّتِكَ المَعْنُويَّةِ فِي سَائِرِ النَّقَلْبَاتِ وَالأَطُوارِ فِي لَيْلِي ونَهَارِي وإقَامَتِي وأَسْفَارِي وحَرَكَاتِي التَّقَلُبَاتِ والأَطُوارِ فِي لَيْلِي ونَهَارِي وإِقَامَتِي وأَسْفَارِي وحَرَكَاتِي وقَرَارِي وعَلَائِيتِي وإسْرَارِي بَلْ ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظُ ﴾ يَا وقَرَارِي وعَلَائِيتِي وإسْرَارِي بَلْ ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظُ ﴾ يَا وقَرَارِي وعَلَائِيتِي وإسْرَارِي بَلْ ﴿ إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءَ عَلِيلُ اللَّهُ يَا رَقِيبُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُقَدِّسُ بِهَا قَلْبِي مِنَ الاِسْتِكْبَارِ عَنِ الْحَقِّ والمُدَاهَنَةِ عَنِ الْحَقِّ والمُدَاهَنَةِ والمُدَاهَنَةِ والمُدَاهَنَةِ والاَشْتِغَالِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَزَوَالِ الْفِكْرِ مِنَ والاَشْتِغَالِ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، وَزَوَالِ الْفِكْرِ مِنَ والاَشْتِغَالِ عَنْ عُيُوبِ النَّفْسِ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَزَوَالِ الْفِكْرِ مِنَ الْقَلْبِ وحُرُوجِ الْخَشْيَةِ والمُخَادَعَةِ واتَّخَاذِ الإِخْوَانِ أَعْدَاءَ والاَتْخَاذِ الإِخْوَانِ أَعْدَاءَ والاَتْكَالِ عَلَى الطَّاعَةِ والمَكْرِ والْخِيَانَةِ وشِدَّةِ الإِنْتِصارِ لِلنَّفْسِ إِذَا

نَالَهَا الذُّلُ، وضَعْفِ الانْتِصَارِ لللهِ وطُولِ الأَمَلِ والْقَسْوةِ والْفَظَاظَةِ والْفَرَحِ بِالدُّنْيَا والأَسَفِ عَلَى فَوْتِهَا والأُنْسِ بِالمَخْلُوقِينَ والْوَحْشَةِ بِفِرَاقِهِمْ والْجَفَاءِ والطَّيْشِ والْجِفَةِ، وَقِلَّةِ الْحَيَاءِ والرَّحْمَةِ، يَاأَلله يَا قُدُّوسُ يَا رَافِعُ يَا مَنْ ﴿ يَجْتَبِى آلِيَهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لَيُشَآهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لَيُشَآهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لِيُسَاهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لِيُسَاهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لِيُسِبُ وَالرَّحْمَةِ ، لَلْهُ يَا مَنْ ﴿ يَجْتَبِى آلِيهِ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِئَ إِلَيْهِ مَن لَيْسَاهُ وَيَهْدِئَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَزْقَى بِهَا غَايَةَ الإخْلَاصِ اللهُمَّ ثَبْتَنِى فى هذِهِ الصَّلَاةِ وأَخِينِى وَأَنَالُ بِهَا يَهَايَةَ الإِخْتِصَاصِ. اللَّهُمَّ ثَبْتَنِى فى هذِهِ الصَّلَاةِ وأَخِينِى يَا حَى يَا حَى عَلَى أَرَى النّبِي عَلَى فى المَنَامِ والْيَقَظَةِ حَقَّ رُؤْيَةٍ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ، عَلَى عَلَى الْمَنَامِ والْيَقَظَةِ حَقَّ رُؤْيَةٍ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ، وأَصْحَابَهُ مَعَ سَيِّدِى ووسِيلَتِي إِلَى خَالْقِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَصْحَابَهُ مَعَ سَيِّدِى ووسِيلَتِي إِلَى خَالْقِي أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وأَصْحَابَهُ مَعَ سَيِّدِى ووسِيلَتِي إِلَى خَالْقِي أَرَى مَاغَابَ عَلَى مِنَ النَّهُ عَنْهُ، وأَخِينِى يَاحَى حَتَّى أَرَى مَاغَابَ عَلَى مِنَ اللهُ عَنْهُ، وأَخْدِيرٌ، وبْالإِجَابَةِ جَدِيرٌ، المَلَكُوتِ وَالْعِجَانِ مِ إِلَى غَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ وبْالإِجَابَةِ جَدِيرٌ، اللهَ يَا حَى يَا قَيُّومُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ لِى بِهَا كُلَّ تَجَلِّ مِنْ تَجَلِّيْتَ بِهَا لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ تَجَلِّيْتَ بِهَا لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتُورِثُنِى بِهَا الْخِلَافَةَ المُحَمَّدِيَّةَ والأَخْلَاقَ الأَحْمَدِيَّةَ حَتَّى أَثَبَعَهُ وَتُورِثُنِى بِهَا الْخِلَافَةَ المُحَمَّدِيَّةَ والأَخْلَاقَ الأَحْمَدِيَّةَ حَتَّى أَثَبَعَهُ فَى جُمِيعِ أَقُوالِهِ وَأَحْوالِهِ وَحَتَّى كَأَنِّى إِيَّاهُ فَى كُلُّ أَمْرٍ تَوَلَاهُ فَى طُرِيقِ المُمَاثَلَةِ وَتَهَبَ لِي بِهَا الْخَلُوةَ مَعَكَ طَرِيقِ الاَثْبَاعِ، لَا فِي طَرِيقِ المُمَاثَلَةِ وَتَهَبَ لِي بِهَا الْخَلُوةَ مَعَكَ وَالْعُرْلَةَ عَمَّا سِوَاكَ وَتَمُلأُ بِهَا سَمْعِي بِلَذِيذِ كَلَامِكَ وَخِطَابِكَ. وَالْعُرْلَةَ عَمَّا سِوَاكَ وَتَمُلأُ بِهَا سَمْعِي بِلَذِيذِ كَلَامِكَ وَخِطَابِكَ. وَالْمُعْرَفِي المُمَاثِلَةِ وَتَهَبَ لِي بِهَا الْخَلُوةَ مَعَكَ وَالْمُعْرِقِ الْمُعَالِي فَى اللّهُ مَا عُرُسْنِي بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ وَاخْصُصْنِي بِلْمَنِكَ وَمَنْكَ وَتَولَئِي اللّهُمُ الْحُرُسْنِي بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ وَاخْصُصْنِي بِلْمَنِكَ وَمَنْكَ وَمَوْلَئِي اللّهُ مَا عُرُسْنِي بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ وَاخْصُصْنِي بِلْمَاتُ وَمَنْكَ وَمَوْلَئِي فَى اللّهُ مِنْ الْمُعْلِي فَى اللّهُ مَا عُرُسُنِي بِعَيْنِكَ وَعَوْنِكَ عَنْدَكَ، يَاللهُ يَا كَبِيرُ لَهُ وَاخْصُونِي هَذَا مِنْ أَعْظَمِ عَبِيدِكَ عِنْدَكَ، يَاللهُ يَا كَبِيرُ يَا مُتَعَالِى الْمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ لِى بها عِبَادَةً كُلِّ خَلْقٍ فَى كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَخْظَةٍ وَنَفَسٍ حَتَّى أَكُونَ فَرْدًا جَامِعًا وَخَلِيفَةً رَبَّانِينًا فَى كُلِّ لَمْحَةٍ وَلَخْظَةٍ وَنَفَسٍ حَتَّى أَكُونَ فَرْدًا جَامِعًا وَخَلِيفَةً رَبَّانِينًا وَتَرْزُقَنِى بِهَا غَايَةً لَذَّةِ النَّظُرِ إِلَى وَجُهِكَ وَغَايَةَ الشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ وَعَايَةً الشَّوْقِ إِلَى الْعَلِيدَ وَمُشَاهَدَتِكَ وَمُكَالْمَتِكَ وَعَائِينَ اللَّهُ اللَّذِي وَعَلَيْتُ الْمَايَاتِ النِّي أَعْطَيْتُهَا وَعَلَيْكَ وَمُعَلِئَتُهُ وَعَلَيْمَ الْمَايَاتِ النَّيْقِ أَعْطَيْتُهَا وَعَلَايَاتِ النَّذِي وَعَلَيْتِكَ وَمُشَاهِدَالِكَ وَأُسْرَادِكَ الْغَايَاتِ التَّذِي أَعْطَيْتُهَا وَعَلَيْتُ الْمَعْلِينَ فَالْمَاتِ اللَّذِي أَعْطَيْتُهَا الْمَتِكَ وَلَعْلَمْ وَلَيْسَ الْمَايَاتِ النَّذِي الْمَايَاتِ الْمَيْقَ الْمُعْلِيْلُ الْمَالِلُ لَلْمُ الْمَلِكَ وَالْمَعْلِي الْمَالِكُونِ الْمُعْلِقَ وَالْمَالِيقِ الْمُؤْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمَالِيلِ الْمَالِقِي الْمَلْمُ الْمُلِكُ الْمِلْكُ وَلَامِ اللْمُومِ الْمَالِقِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولِ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلَ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْتَغْرِقُ بَهَا شُكْرَ جَمِيعَ مَا أَحَاطَ بِهِ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْتَغْرِقُ بَهَا شُكْرَ جَمِيعَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ نِعَمِكَ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِئَةِ وَالْحِسِّيَةِ وَالمَعْنُويَّةِ وَالمَعْنُويَّةِ وَالمَعْنُويَةِ وَالمَعْنُويَةِ وَالمَعْلُومَةِ عِنْدِى وَالْمَخْهُولَةِ لَدَى وَالآجِلَةِ وَالْعَاجِلةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمَعْلُومَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِّمَةِ وَالمُتَقَدِمَةِ وَالمُنْفَعِمِ وَالمُتَاتِكَ وَالْمَعْمُ وَلَكَ الشَّكُومُ وَالْمَعْمُ وَالْتِي حَمِدَكَ بِهَا كُلُّ فَرْدِ مِنْ خَلْقِكَ بِأَى لَفُطْ ذَكَرُوكَ بِهِ، كُلُّ حَمْدِ مِنْ ذَلِكَ مِنْكَ وَمِنْ جَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ خَلِقِكَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ خَلِقِكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ فَي عَلَى عَمِيعِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ مِنْ فَي عَلَى ع

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ

قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً بِهَا أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَىِّ الْقَيُّومَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ جَمِيع المَعَاصِي كُلُّهَا وَالذُّنُوبِ وَالآثَامِ، وَمِنْ كُلَّ ذَنبِ أَذْنَبْتُهُ عَمْدًا وَخَطُّها ظَاهِرًا وَبَاطِنًا قَوْلاً وَفِعْلاً فَى جَمِيع حَرَكَاتِي وَسَكَنَاتِي وَخَطَرَاتِي وَأَنْفَاسِي كُلُّهَا دَائمًا أَبَدًا سَرْمَدًا مِنَ الْذَّنْبِ الَّذِي أَعْلَمُ وَمِنَ النَّنْبِ الَّذِي لَا أَعْلَمُ عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ الْعِلْمُ وَأَحْصَاهُ الْكِتَابُ وخَطَّهُ الْقَلَمُ وَعَدَدَ مَا أَوْجَدَتْهُ الْقُدْرَةُ وَخَصَّصَتْهُ الإِرَادَةُ، وَعَدَدَ كَلِمَاتِ اللهِ كَمَا يَنْبَغِي لَجِلَالِ وَجْهِ رَبُّنَا وَجَمالِهِ وَكَمَالِهِ وَكَمَا يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى. اللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ الدَّائمَ في أَبْصَارِنَا، والْيَقِينَ في قُلُوبِنَا، وَالْعَافِيَةَ فَي أَبْدَانِنَا، وَذِكْرَكَ فِي الَّلَيْلِ وَالنَّهَارِ دَائمًا أَبَدًا فِي أَلْسِنْتِنَا، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ في جَوَارِحنَا وَيَسُّرْ عَلَيْنَا مَطْلُوبَنَا وَأَوْجِبْ لَنَا رِضْوَانَكَ وكَرَمَكَ وجُودَكَ وإحْسَانَكَ وعَفْوَكَ وامْتِنَانَكَ، يَاأَللُهُ يَا جَوَادُ يَا كَرِيمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَلْمِهُ بَهَا عَنْى كُلَّ قَاطِع عَنْكَ وَيُحْجُبُنِى مِنْكَ إلَّا مَاجَاءَ فَى الشَّرْعِ طَلَبَهُ وحَثُه مِنْ مَالٍ مُبَاحِ ويُحْجُبُنِى مِنْكَ إلَّا مَاجَاءَ فَى الشَّرْعِ طَلَبَهُ وحَثُه مِنْ مَالٍ مُبَاحِ

وأَهْلِ وولَدِ، وتَجْمَعُ بِهَا إِذْرَاكَاتِي وَذَاتِي بِالسَّلَامَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَتَخَمَّى بِهَا عَلَى رُوحِ دَوامِ حِفْظِكَ وتُوَفُقُنِي بِهَا لِخِدمَتِكَ وتَخَمِّى بِهَا خَاتِي بِالتَّوْحِيدِ إِلَى ذَاتِكَ وتُطَهِّرُ وحُضُورِي بَيْنَ يَدَيكَ وتُخيِي بِهَا ذَاتِي بِالتَّوْحِيدِ إِلَى ذَاتِكَ وتُطَهِّرُ بِهَا صَفَاتِي بِتَنْزِيهِ صِفَاتكَ ﴿ أَنتَ وَلِيْ، فِي ٱلدُّئِيا وَٱلآخِرَةُ تَوَفَيْنِ بِهَا صِفَاتِي بِتَنْزِيهِ صِفَاتكَ ﴿ أَنتَ وَلِيْ، فِي ٱلدُّئِيا وَٱلآخِرَةُ تَوَفَيْنِ مِسْلِمًا وَٱلْحِقِينِ بِالصَّلِحِينَ مِي يَاأَلُهُ يَا سَلَامُ يَا قُدُّوسُ يَا حَفِيظُ يَا مُوفَّقُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقِّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنِى بِهَا الْجِزَائَةَ الْجَامِعَةَ بِأَسْرَارِكَ الْمَمِدَّةِ بِإِذْنِكَ مَنْ شَمْتَ إمْدَادًا مِنْ حَضْرَةِ شُهُودِكَ وَتُشْرِقُ بِهَا عَلَى مِنْ أَسْرَارِ اللهُوتِيَّةِ مَا يَكُمُلُ بِهِ حَقِيقَةً نَاسُوتِي وَتُشْرِقُ بِهَا عَلَى مِنْ أَسْرَارِ اللهُوتِيَّةِ مَا يَكُمُلُ بِهِ حَقِيقَةً نَاسُوتِي وَتُخْفِي بِعَا بِرَحْمَةِ الرَّحَمُوتِ شَاهِدَ الْجَلَالِ عَنِ الْجَبَرُوتِ وَتَخْفِينِي بِرَغْبَةِ الرَّغَبُوتِ عَنْ رَهْبَةِ الرَّهَبُوتِ وَلَا تَحْجُبُنِي وَتُغْنِينِي بِرَغْبَةِ الرَّغَبُوتِ عَنْ رَهْبَةِ الرَّهَبُوتِ وَلَا تَحْجُبُنِي وَلَا تَحْجُبُنِي بِمُشَاهَدَةِ المُلْكِ عَنْ مُطَالَعَةِ المَلَكُوتِ ﴿عَلِمُ النَّعَلِي فَلَا يُظْهِرُ عَلَيْهِ مُنَالِهُ مِنْ مَلَاكُونِ عَنْ مَعْلَالُهُ مِنْ الْعَلْمِ مِنْ مَلْكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيِّهِ عَلَى غَيْمِةٍ الْمُلْكِ عَنْ مُطَالَعَةِ المَلَكُوتِ ﴿عَلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ الْمَلُكُ مِنْ اللهُ ا

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا كَمَالَ هَذِّهِ الْعَطِيَّةِ مَنْ غَيْرٍ مُهْلَةٍ وَلَا نَسِيَّةٍ مَعَ الْعَافَيةِ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ أَبَدًا مَادَامَتِ الأَبْدِيَّةُ، يَا مَنْ هُوَ المُكَرِّمُ لهِذِهِ النَّشْأَة خُذْنِي مِنْ هَذِهِ التَّحْتِيَّةِ إِلَى أَوَجِ الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ المُطَهَّرَةِ الْقُدْسِيَّةِ مَعَ مَحَبَّةِ الْهَادِي المُؤيَّدِ بِالْعَنْدِيَّةِ حَيْثُ يَفْنَى كُلُّ شَيْءٍ بِشُهُودِ الْأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ، أُقْسِمُ بِكَ عَلَيْكَ يَارَبُ في قَبُولِ هذِهِ الأَسْئِلَةِ المَرْضِيَّةِ بِالأَسْمَاءِ الْعَلِيَّةِ بِالْعَظِيمِ مِنْهَا في الأَزَلِيَّةِ وَالأَبَدِيَّةِ وَبِمَا أَبْطَنْتُهُ مِنَ الأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ فى بَاطِنِ غَيْبِ الأَحَدِيَّةِ، وَبِمَا أَظْهَرْتَهُ مِنَ الأَنْوَارِ الْجَلِيَّةِ فَى ظَاهِر المُحَمَّدِيَّةِ، وَبِحَقِّ عِزَّةِ الأَبدِيَّةِ وَالأَحدِيَّةِ وَمَرْآتِهَا في تَجَلَّيهَا وَبِجَمْع جَمْعِهَا في عَيْنِهَا مِمَّا لَا تُدْرِكُهُ الْعُقُولُ وَلَا الكُشُوفُ وَالأَنْوَارُ وَالأَسْرَارُ أَنْ تَرْضَى عَنْى وَتَتَجَلَّى لِى بِكُلِّ اسْم هوَ لَكَ وَتُعَجُّلُ بِهَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ يَا مَنْ مِيْسَئَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ﴾ يَاالله يَا عَلِيُ يَا وَارِثُ يَا رَشِيدُ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُدْخِلُنِي بِهَا في طَيِّ أَمْوَاجِ

أَسْرَادِ الْحُجُبِ النُّورَانِيَّةِ الَّتِي لَا يُطِيقُ النَّاظِرُ كَشْفَ حَقَائِقِهَا وَأَتَّذِرُ بِسُرَادِقِ الْهَيْبَةِ المُنزَّلَةِ مِن أَنْوَادِ أَسْرَادِ الْجَلَالِ وَتَرَذَّيْتُ بِالأَمْدَادِ الْوَاصِلَةِ مِنْ أَسْرَادِ الأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وأَكْتَنِفُ بِكَنَفِ اللهِ المُطْلَقِ اللهِ الْمُطْلَقِ اللهِ مَنعَ عَنَى أَذَى كُلَّ مَخْلُوقٍ مِنْ أَهْلِ السموَاتِ والأَرْضِينَ، اللهِ مَانِعٌ، وسِرُ أَسْمَائِهِ دَافِعٌ، وَنُورُ جَلَالِهِ لَامِعٌ، وبَهَاءُ جَمَالِهِ سَاطِعٌ، بِسْمِ اللهِ احْتَجَبْتُ وتَسَرْبَلْتُ وَبِحِجَابِ الْحِصْنِ جَمَالِهِ سَاطِعٌ، بِسْمِ اللهِ احْتَجَبْتُ وتَسَرْبَلْتُ وَبِحِجَابِ الْحِصْنِ تَحَصَّمْتُ، ويقُوقُ اللهِ اسْتَمْسَكُتُ، وَبِرَصَولِهِ الْكَرِيمِ تَشَفَّعْتُ ﴿حَسِمِ اللهِ أَعْتَصَمْتُ، ويقوقِ اللهِ اسْتَمْسَكْتُ، وبِرَسَولِهِ الْكَرِيمِ تَشَفَّعْتُ ﴿حَسِمِ اللهِ أَعْتَصَمْتُ، ويقوقِ اللهِ اللهِ أَعْتَ عَلَيهِ وَبِرَسُولِهِ الْكَرِيمِ تَشَفَّعْتُ ﴿حَسِمِ اللهِ أَعْتَصَمْتُ، ويقوقِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ عَلَيهِ وَبِرَسُولِهِ الْكَرِيمِ تَشَفَّعْتُ ﴿حَسِمِ اللهِ أَعْتَصِمْتُ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَمْ عَلَيْهِ وَلِيقِهِ اللهِ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ عَلْهُ إِلَّا لَهُ وَلَاهُ اللهِ اللهِ أَنْهُ عَلَى اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ اللهِ أَنْهُ عَلَيْهِ وَمُو رَبُ الْمُعْرِقِ اللهِ الْمُعْرِقِ اللهِ أَلْهِ اللهِ أَنْهُ وَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَنْهُ اللهِ اللهِ أَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُفَرِّجُ بِهَا عَنَا هُمُومَ حَوَادِثِ الإِخْتِيَارِ وتَمْحُو بِهَا عَنا ذُنُوبَ وُجُودِنَا بِمَاء سَمَاء الْقُرْبِ حَيْثُ لَا الإِخْتِيَارِ وتَمْحُو بِهَا عَنا ذُنُوبَ وَلَا كَيْفَ وَلَا جَهَةً وَلَا قَرَارٍ. اللَّهُمَّ حَيْثُ وَلَا بَيْنَ وَلَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا عَيْنَاتِ والتَّعَقَّلَاتِ والاَعْتِبَاراتِ والتَّوَهُمَاتِ والتَّخَيُّلَاتِ حَيْثُ لَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا وَالْعَيْنَاتِ والتَّعَقَّلَاتِ وَالاَعْتِبَاراتِ والتَّوَهُمَاتِ والتَّخَيُّلَاتِ حَيْثُ لَا أَيْنَ وَلَا كَيْفَ وَلَا وَسْفَ وَلَا مُسَاكَنَةً وَلَا مُلاَحَظَةً مُسْتَغْرِقًا فِيكَ رَسْمَ وَلَا عِلْمَ وَلَا وَصْفَ وَلَا مُسَاكَنَةً وَلَا مُلاَحَظَةً مُسْتَغْرِقًا فِيكَ

بِمَحْوِ الْغَيْرِ والْغَيْرِيَّةِ بِتَحْقِيقِى بِكَ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ بِمَا أَنْتَ وَكَيْفَ أَنْتَ لَاحْسُ وَلَا اعْتِبَارَ إِلَّا أَنْتَ بِكَ لَكَ عَنْكَ مِنْكَ لأَكُونَ لَكَ خَالِصًا وبِكَ قَائمًا وإلَيْكَ آيبًا وفِيكَ ذَاهِبًا بِإِسْقَاطِ الضَّمَائرِ والإِضَافَاتِ وَاجْعَلْنِي في جَمِيعِ ذلِكَ مَصُونًا بِعِنَايَتِكَ بِي وتَوْلِيَتِكَ لِي واصْطِفَائِكَ لِي ونَصْرِكَ لِي آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بها بِغَيْبِ الْهُويَّةِ الإِحَاطِيَّةِ حَتَّى أَطَّلِعَ عَلَى جَمِيعِ حَزَائِنِ أَسْرَارِ الْغَيْبِ الإلهِيَّةِ الإحَاطِيَّةِ حَتَّى أَطَّلِعَ عَلَى جَمِيعِ حَزَائِنِ أَسْرَارِ الْغَيْبِ الإلهِيِّ المُطْلَقِ عِنْدَكَ فَأَعْلَمَ الأُمُورَ كُلَّهَا كَمَا هِى جُمْلَةً وَلَا الْبَبَاسِ سِرِّ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا وَتَفْصِيلاً مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا الْبَبَاسِ سِرِّ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا لَيْ فَي كُلُهِ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْرَّ وَٱلْبَحَرُّ وَمَاشَتْقُطُ مِن وَرَقَيَةٍ لِلَا يَتِبَاسِ اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا عَلَى جَمِيعِ اللهِ يَا اللهِ يَا مُونَ ذَاتِي كُلُهَا عِلْمَا ذَاتِيًّا إلهِيًّا صِرْفًا مِن جَمِيعِ الْوُجُوهِ يَاأَللهُ يَا هُو يَا عَلَامَ الْغُيُوبِ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُنَعِّمُنِي بِهَا بشُهُودِ تَجَلِّيَاتِ ذَاتِكَ بِالْعَيْنِ الَّتِي لَا يُحْجَبُ عَنْهَا شيْءٌ في الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَتُفِيضُ بِهَا عَلَىً جَمِيعَ لَذَّةِ ذَلِكَ الشُّهُودِ حَتَّى أَكُونَ كُلِّي لَذَّةً ذَاتِيَّةً إلهِيَّةً سَارِيَةً في نَفْسِي لِنَفْسِي كَمَا نَعَّمْتَ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ في ذلِكَ وَتُحَقِّقُنِي بِإِنْسَانِيَّتِكَ (١) حَتَّى أَكُونَ إنْسَانَ الْعَيْنِ الْكُلِّيَّةِ الإِلهِيَّةِ الَّتِي لَا يَحْصُرُهَا شَيْءٌ وَلَا يُقَدِّرُ قَدْرَهَا سِوَاكَ كَمَا حَقَّقْتَ نَبِيَّكَ سَيُدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا ﷺ بِذَلِكَ وَتُسْمِعُنِي بِهَا غَايَةً لَذِيذِ خِطاَبِكَ وَمُحَادَثَتِكَ وَمُكَالَمَتِكَ فَى كُلِّ حَالٍ مِنْ أَحْوَالِي لَجِمِيعٍ كُلِّياتِي حَتَّى لَاتَخْلُوَ ذَرَّةً مِنْ ذَرَّاتٍ أَجْزَاءِ ذَاتِي مِنْ ذَلِكَ السَّمَاعَ الإِلهِيِّ لَحْظَةً وَلَا أَقَلَّ مِنْ ذِلكَ دَائمًا سَرْمَدًا أَبَدَ الآبِدِينَ كَمَا سَمَّعْتَ نَبِيَّكَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ يَا الله يَاذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ يَاسَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مُتَكَلِّمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْجَاتِمِ وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُرِيحُنِى بِهَا مِنَ التَّعَبِ وَالْعَنَاءِ

<sup>(</sup>١) أي الإنسانية الموصوفة بالكمال منك، فالإضافة للملك والخلق.

بِعِنَايَتِكَ وَتَحْفَظُنِي بِكَلاءَتِكَ، رَبِّ أَحْيِ رُوحِي بِبَارِقَةٍ مِنْكَ تَسْرِى مِنْى في أَيِّ صُورَةٍ أَرَدْتَ إِحْيَاءِهَا بِكَ وَأَشْهَدْنِي بَدِيعَ حِكْمَتِكَ في صَنْعَتِكَ حَتَّى أُحْكِمَ بهَا صَنْعَةَ كُلِّ مَصْنُوع إِنَّكَ أَصْنَعُ الْحُكَمَاءِ وَأَخْكُمُ الصَّالِعِينَ. إلهِي أَشْهِدْنِي التَّمْكِيْنَ في التَّكْوِين شُهُودًا يُحْكِمُ فِي عَقْدَ التَّوْحِيدِ حَتَّى تَتَجَلَّى فِي كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ وُجُودِى بِرَقِيقَةٍ مِنْ رَقَائِقِ أَمْرِكَ تُعَرِّفُنِي مَوْتَبَةً كُلِّ مَوْجُودٍ مِنْى فَأُقَابِلَ كُلًا بِمَا يَجِبُ لَهُ عَلَىً وَأَتَقَاضَى مِنْهُ سِرَّكَ المُودَعَ لِي فِيهِ وَأَرِنِي سَرَيَانَ أَمْرِي فِي مَعْلَم كُلِّ مَعْلُوم حَتَّى أَتَصَرَّفَ فِي الْكُلِّ بِدَقِيقَةٍ مِنْ دَقَائِقِ عَظَمَتِكَ يَنْفَعِلُ لِي الْوُجُودُ بِالإِذْنِ الْعَلِيِّ السَّارِي فِي كُلِّ مَوْجُودٍ حَتَّى يَحْيَى لِي كُلُّ قَلْب مَيِّتٍ وَتَنْقادَ لِي كُلُّ نَفْس أَبِيَّةٍ، إنَّ شَأْنَكَ الْعَدْلُ وَالإصْلَاحُ وَإِلَيْكً تَنْفَادُ النُّفُوسُ وَالأَرْوَاحُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَمَا أَطْلَقْتَ لِسُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ بِقَوْلِكَ ﴿ هَٰذَا عَطَآقُنَا فَامِّنُنَّ أَوْ أَسْبِكَ بِغَيْرٍ حِسَابِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمَلِّكنِى وَتَرْزُقُنِى بِهَا سِرَّكَ السَّارِي النَّافِذَ مِنْ سَمَاءِ سَمَاءِ إلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى إلى المَلكُوتِ الأَعْلَى إلَى الطَّوْقِ الأَخْضَرِ إلَى عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ إلَى تَحْتِ التَّحْتِ إلَى تَحْتِ التَّحْتِ إلَى تَحْتِ الثَّحْتِ النَّحْتِ أَطْبَاقِ الشَّهَادَةِ إلَى تَحْتِ أَطْبَاقِ الشَّرَى حَتَّى أَتَصَرَّفَ في هذهِ الْعَوَالِمِ كُلُهَا تَصَرُّفَا عَامًا مُطْلَقًا غَيْرَ مُقَيِّدِ بِقَيْدِ لَا بَلْ مُفَوِّضًا إلَى المُطْلِقِ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لَا بَلْ مُفَوِّضًا إلَى المُطْلِقِ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لا بَلْ مُفَوِّضًا إلَى المُطْلِقِ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَا لا بَلْ مُفَوِّضًا إلَى المُطْلِقِ ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لا يَلْبَغِي لِأَمْدِ مِنْ بَهْدِئَ إِنَّكَ أَنَتَ الْوَهَابُ ﴾ آمِينَ.

## السُّبُعُ الْحَامِسُ يَوْمَ الْحَمِيسِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُبَشِّرُنِي بِهَا بِإِيتَاءِ سُؤْلِي كَمَا بَشُوْتَ كَلِيمَكَ مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِكَ: ﴿ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلِكَ يَكُوسَيٰ ﴾ وَكَمَا بَشَّرْتَ حَبِيبَك الْمَصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِقَوْلِكَ: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَتِهِكُو مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلّا بُشْرَىٰ وَلِتَعْلَمُونَ بِهِ قُلُوبُكُمُ وَمَا النَّمُثُرُ إِلّا مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾ وَتُجِيئِنِي بِهَا كَمَا أَجَبْتَ نَبِيَّكَ وَخَلِيلَكَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلامُ حِينَ سَأَلَكَ كَمَا أُخْبَرْتَنَا بِكَلامِكَ الْقَدِيمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرِهِمُ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ تُحْمِ الْمُولَّى قَالَ أَوْلَمُ تُومِنٌ قَالَ الْقَدِيمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْرِهِمُ رَبِ أَرِنِ كَيْفَ قَنْ الطّهِرِ فَمُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ بَنْي وَلَكِن لِيطَمَهِنَ قَلْقِي قَالَ فَخُذْ أَرْبُعَةً مِنَ الطّهِرِ فَمُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ الْجَمَلُ عَلَى كُلِ جَبِلِ مِنْهُنَ جُزْمًا ثُمَّ أَرْبُعَةً مِنَ الطّهِرِ فَمُرَهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ عَنِيدً عَكِيمٌ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغُلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَفِيضُ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ نُورِ صَلَاةِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغلِقَ التِي صَلَّيْتَ بها فِي أَزَلِكَ الْقَدِيمِ عَلَى صَلَاةِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغلِقَ التِي صَلَّيْتَ بها فِي أَزَلِكَ الْقَدِيمِ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ وَتُحَقِّقُنِي بها بِسِرٌ سَرَائرِهَا وَتَخْرِقُ لِي بِهَا عَلَى خَوَارِقَ خَصَائِصٍ خُصُوصِيًّاتِ أَنْوَادٍ أَسْرَادِهَا وَتَتَشَعْشَعُ فِي قُلُوبِنَا وَأَوْوسِنَا أَنْوَارُهَا وَتَمْتَزِجُ بِكُلِيِّنِنَا وأَسْرَادِنَا أَسْرَادُهَا وَتَنْشَعْشَعُ الْمَوَادِ أَسْرَادِهَا وَتَشَعْشَعُ فِي قُلُوبِنَا وَأَوْوسِنَا أَنْوَارُهَا وَتَمْتَزِجُ بِكُلِيِّنِنَا وأَسْرَادِنَا أَسْرَادُهَا وَتَنْشَعْشَعُ فِي قُلُوبِنَا وَتُنْشَعْشَعُ فِي قُلُوبِنَا أَنْوَادُهَا وَتَمْتَزِجُ بِكُلِيِّنِنَا وأَسْرَادِنَا أَسْرَادُهَا وَتَنْشَعْشَعُ فِي قُلُوبِنَا وَتُنْشَعْشَعُ فِي الْكَمَالِ حَقائِقُهَا وَتَخْذِبُ لَطَائِفَنَا فِي اللهَ الْمَعْرَاقِ فِي ذَلِكَ الْجَمَالِ رَقَائِقُهَا، حَتَّى نَنْصَبِغَ بِالْفَنَاءِ فِي الْمَالِ الْمَالُونَ الْمَقْدَاقِ فِي الْفَيَاءِ فِي الْمَالِيْفَ الْمَعَلِيقِ الْفَقَاءِ فِي الْمَالُونَ الْمَالِعَلَى الْمُنْتِعِ بِالْفَنَاءِ فِي الْلِكَ الْمُعَلِيقِ الْمَالِيَةُ الْمُعَلِيقِيقَا وَتَعْرَاقِ فِي ذَلِكَ الْجَمَالِ رَقَائِقُهَا، حَتَّى نَنْصَيغَ بِالْفَتَاءِ فِي

أَحَدِيَّةِ وُجُودِهِ وَنَسْتَقِرَّ خَالِدِينَ فِي جَنَّةِ شُهُودِهِ الَّتِي لاظَمَأ بَعْدَ وُرُودِهِ وَيَسْتَقِرُ بِهَا فِي مَرْكَزِ ظُلْمَانِيَّةِ عَوَالْمِنَا وَسُفْلِيَّةِ أَظْوَارِنَا جَادِبٌ نُورَانِيَّ مُزْعِجٌ شَوْقَانِيُّ إلى حَيْثُ يَبْقَى الْبَاقِي وَيَفْنَى جَادِبٌ نُورَانِيُّ مُزْعِجٌ شَوْقَانِيُّ إلى حَيْثُ يَبْقَى الْبَاقِي وَيَفْنَى الْفَانِي، لا إله إلَّا الله يَفْنَى الْعَبْدُ وَيَبْقَى اللهُ ( ثَلاثًا آمِينَ).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَتَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَوَلَّى بِهَا أَمْرِى بِيَدِكَ وَتَجْمَعُنِي بِهَا لِخَيْرِ عِبَادِكَ صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمْعُا أَزَلِيًا أَبَدِيًا وَتُطَهِّرُنِي بِهَا بِمَاء غَيْبِكَ وَأَسْرَارِ قُدْسِكَ حَتَّى أَصْلُحَ لِلْوَصْلِ بَعْدَ الْفَصْل وَتُعْطِينِي بِهَا مَعَ ذَلِكَ مَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنْ كُلِّ مَالا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ وَتُصَدِّقُ بِهَا ظَنِّي وَتْحَقِّقُ بِهَا أَمْلِي فِي أَنْ تَتَجَلَّى عَلَيَّ بِأَكْمَلِ الْحَقَائِقِ بِرَقَائِقَ سَرَيَانيَّةِ تَجَلِّيًا يأخذُنِي عَنِّي مَصْحُوبًا بِلُطْفِ اللَّطِيفِ يَسْتَوْلِي عَلَى لَطَائِفي اسْتِيلَاءً يَتَمَحَّضُ لَكَ فِيهِ التَّوْحِيدُ الذِي تَرْضَاهُ وَتَرْضَى بِهِ عَنِّي وَيَرْتَفِعُ بِهِ الْبَيْنُ الَّذِي اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُكَ وانْتَظَمَ بِهِ غَامِضُ قُدْرَتِكَ، وَتَغْسِلُ بِهَا بَاطِنِي مِنْ نَجَاسَةِ الإِخْلادِ إِلَى أَرْضِ الَّنْفَسِ وَتُحَلِّى ظَاهِرِي بِإِيحَاش الْكُلُّ إِلَى حَضْرَةِ الْقُدْسِ وَيَنْعَكِسُ شُعَاعُ شَمْسِ إِمْدَادِي عَلَى مِرْآةِ بَاطِنِي وَيَمْتَذُ مِنْهُ إِلَى ظَاهِرِي نُورٌ أَسْتَضِيءُ بِهِ فَي سُلُوكِ صِرَاطِكَ المُسْتَقِيمِ حَتَّى أَكُونَ فِي جَمِيعِ أَخُوالِي عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْكَ وَحَتَّى المُسْتَقِيمِ حَتَّى أُمُرِي بِيَدِكَ تَوَلِّي الْجَرَامِ عَلَيْكَ المَحْبُوبِينَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لَلْقَ المَحْبُوبِينَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِللّهِ لَلْهَ المَحْبُوبِينَ ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُوسُّعُ بِهَا دَاثَرَةً فَهْمِي تَوْسِيعًا لَا يَسَعُهُ إِلَّا قُدْرَتُكَ خَتَّى أَفْهَمَ في كُلِّ ذَرَّةٍ مِنْ ذَرَّاتِ الْكَوْنِ الْحِكْمَةَ المُرَادَةَ مِنْكَ فَرْدًا فَرْدًا عَلَى النَّهْجِ المُسْتَقِيم ﴿ سُبْحَنَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّامَا عَلَمْتَنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ۗ وَقَلْم قُلْتَ فِي قَوْلِكَ الْقَدِيمِ: ﴿ فَفَهَمْنَهَا مُلَيِّمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ وَتُؤَيِّدُنِي بِهَا بِرُوحِ مِنْكَ وَتَجْعَلُنِي مِنْ أُوْلِياثِكَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ فَصْلِكَ وَنَعْمَاثِكَ مُتَنَعِّمُونَ وَلَكَ ذَاكِرُونَ وَلِنَعْمَاثِكَ شَاكِرُونَ وَإِلَيْكَ آيِبُونَ وَأَحْيِنِي حَيَّاةَ الأَبْدِ وَقَوِّنِي بِكَ فِي قُبُولِ نُورِ وَجْهِكَ وَجُودِكَ بِأَحْسَنِ الْمَدَدِ حَتَّى لا أَتَحَرَّكَ إِلا بِكَ وَلَا أَسْكُنَ إِلَّا إِلَيْكَ وَلا آخُذَ إِلا مِنْكَ، فأنْتَ المُمِدُّ لأهْل الْعِرْفَان وأنْتَ المُكَمَّلُ لِمَنْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ بِالاَمْتِنَانِ، وتَجْعَلُنِي بِهَا مَنْعُوتًا إِلَى أَعْمَالِي وَأَفْعَالِي مُسْتَمِرًا بِقُدْرِتِكَ فِي أَحْوَالِي غَالِبًا عَلَى أَمْرِي بَالِغًا عَلَى مَبْلَغِ الْبُلُوغِ فِي ذِكْرِي، فَانِيًا بِوَظَائِفِ حَمْدِي بَالِغًا عَلَى مَبْلَغِ الْبُلُوغِ فِي دِكْرِي، فَانِيًا بِوَظَائِفِ حَمْدِي وَشَكْرِي، آيِبًا إِلَيْكَ فِي سِرًى وَجَهْرِي، آخِذًا عِلْمِي وَعَمَلِي، وَشُكْرِي، آيِبًا إلَيْكَ فِي سِرًى وَجَهْرِي، آخِذًا عِلْمِي وَعَمَلِي، وأَيُدْنِي بِقُدْرَتِكَ فِي إِجَازَةِ الْكَمَالِ وَإِنَالَةِ الدَّرَجَاتِ، إِنَّكَ أَنْتَ الرَّءوفُ بِالْعِبَادِ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبُوكِ الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُعِينُنِى بها عَلَى سُلُوكِ مَنَاهِجِ الْكَشْفِ والاجْتِلاء وَتُورِثُنِى مَقَامَ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَى مُنَاهِجِ الْكَشْفِ والاجْتِلاء وَتُورِثُنِى مَقَامَ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ فَى المُمَاثَلَةِ والارْتِفاعِ، وتَرْزُقُنِى بها قُوَّةً مِنْكَ وَقُدْرَة الْمُحَكِّنُ بها عَلَى قَطْعِ فَيَافِى مَا سِوَاكَ، وَتَرْزُقُنِى بها قُوَّةً تَامَّةً وَرُلْفَة عَلَمَةً وَرُلْفَة وَحَالاً حَمِيدَةً وَعَقِيدَةً صَحِيحَةً، وتَزيدُنى بِنُورِكَ الذَّاتِى عَلَمَةً وَحَالاً حَمِيدَةً وَعَقِيدَةً صَحِيحَةً، وتَزيدُنى بِنُورِكَ الذَّاتِي عَلَمَ الْمُورِكَ الذَّاتِي عَلَى الْمُعَلَمَ وَالْقَرَارَ فَى الْمُعَلَمُ وَالْقَرَارَ فَى الْمُعَلَمُ وَالْقَرَارَ فَى الْقَدَسِ الْبِلادِ، وَتُرْزُقُنِى المُقَامَ والْقَرَارَ فَى الْقَدَسِ الْبِلادِ، وَالْشَالُكَ بها تَوْبَةً نَصُوحًا الْتَحِقُ بها فى الصَّفَ الأَوَّلِ مِنَ التَّاثِينِ وَالْسَلَادِ، وَالْقَرَارَ فَى الصَّفَ الأَوْلِ مِنَ التَّاثِينِ وَالْسَلَادِ، وَالْشَالُكَ بها تَوْبَةً نَصُوحًا الْتَحِقُ بها فى الصَّفَ الأَوَّلِ مِنَ التَّاثِينِينَ وَالْسَالُكَ بها تَوْبَةً نَصُوحًا الْتَحِقُ بها فى الصَّفَ الأَوْلِ مِنَ التَّاثِينِينَ وَالْسَلَادِ، وَالْسَلَادِ مَالُولُ مِنَ التَّاثِينِينَ المُقَامَ والْقَرَارَ فَى الْقَدَسِ الْبِلادِ، وَالْسَلَادِ مَا السَّفَ اللَّوْلِ مِنَ التَّاثِينِينَ وَالْسَلَادِ مَالِكُ لَيْ الْمُعَلَى المُقَامَ والْفَوْلُ مَنَ التَّابِينِينَ الْمُعَلَى وَلَوْلُولُ مِنَ التَّابِينِينَ الْمُعَلَى وَلَوْلُولُ مِنَ التَّابِينِينَ الْمُعَلَى وَلَا اللَّالِينِ الْمُعْلِ مِنْ السَّوْلُ مِنَ التَّابِينَ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ مِن السَلَيْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلَى



وأَتَّصِفُ بِهَا مَنَّا للْعَابِدِينَ وَبَهَاءَ الْحَامِدِينَ وَصَفَاءَ السَّائِحِينَ وَفَنَاءَ الرَّاكِعِينَ وَبِنَاءَ السَّاجِدِينَ وَهَنَاءَ الوَارثِينَ وَكَمَالَ الْكَامِلِينَ، كَيْ الرَّائِعِينَ وَبِنَاءَ السَّاجِدِينَ وَهَنَاءَ الوَارثِينَ وَكَمَالَ الْكَامِلِينَ، كَيْ تَتَأَلَّفَ عَوَالِمِي بِمَلَّائِكَ كَي أَتَقَلَّبَ بِتَأَلَّفَ عَوَالِمِي بِمَلَّائِكَ كَي أَتَقَلَّبَ بَيْنَ أَصَابِعِ لُطْفِكَ بِانْغِمَاسِي في رَحْمَتِكَ وانْتصابِي بِحَضْرَتِكَ بَيْنَ أَصَابِعِ لُونِيتِكَ ومُشاهَدَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمُ ﴿ رَبِّنَا وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَضْرَتِكَ وانْصَابِي بِحَمْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَمْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَمْرَتِكَ وَانْصَابِي بِحَمْرَتِكَ وَانْ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ وَانْ اللَّهِ وَانْ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمُونَ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَحُطُّ لَنَا بِها أَزْوَاحَنَا في دَائِرَةِ إِحَاطَتِكَ الَّتِي أَحَطْتَ بِهَا جَمِيعَ أَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَمُوَدَّتِكَ الْذِينَ دَائِرَةِ إِحَاطَتِكَ اللَّيْ أَحَطْتَ بِهَا جَمِيعَ أَهْلِ مَحَبَّتِكَ وَمُودَّتِكَ الْذِينَ أَمَّنَتُهُمْ مِنَ السَّلْبِ والمَكْرِ والسَّلْخِ وَالمَسْخِ واللَّعْنِ والطَّرْدِ وَالسَّلْخِ وَالمَسْخِ واللَّعْنِ والطَّرْدِ والاسْتِدْراجِ كَمَا أَمَّنْتَ الَّذِينَ ﴿ لَهُ مُ اللَّمْرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنِيَ وَفِي وَلَا شَعْرَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَنْتَ الَّذِينَ ﴿ لَهُمُ ٱللَّمْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِينَ وَفِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا أَمَنْتَ الَّذِينَ ﴿ لَهُمُ ٱللَّشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِينَ وَفِي اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُنْتَ الَّذِينَ ﴿ لَهُمُ ٱللَّمْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِينَ فَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الللْهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

مُحِيطُ يَا وَدُودُ يَا مُؤْمِنُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَفِيضُ بها عَلَيْنَا جَمِيعَ فَيُوضَاتِ كُلُّ نَبِئَ وَصَاحِبٍ وَوَلِئَ، وَتُجْلِسُنا بهَا عَلَى بِسَاطِ فَي فَيُوضَاتِ كُلُّ نَبِئَ وَصَاحِبٍ وَوَلِئَ، وَتُجْلِسُنا بهَا عَلَى بِسَاطِ كُرْسِئَ أَقْطَابِ المُحَمَّدِييِّنَ وَتَوْزُقُنِي بها رُوْيَةَ جَمَالِكَ المُنْبَسِطِ فَي صُدُورِ المَعَانِي لأَنَالَ بها نِهَايَةَ الْغَبْطَةِ والسَّرورِ في مَحَلُ التَّذَانِي صُدُورِ المَعَانِي لأَنَالَ بها نِهَايَةَ الْغَبْطَةِ والسَّرورِ في مَحَلُ التَّذَانِي وَاقْتَبِسَ بِها مِنْ بَهْجَتِكَ سِرًا مِنْ الأَسْرَارِ المُنْدَرِجَةِ فَي السَّبع وَاقْتِيسَ بِها مِنْ بَهْجَتِكَ سِرًا مِنْ الأَسْرَارِ المُنْدَرِجَةِ فِي السَّبع المَثَانِي لأَنَالَ بها مُطْلَقَ الْأَمَانِي ﴿ يُونِي الْمُسْرَارِ الْمُنْدَرِجَةِ فِي السَّبع المَثَانِي لأَنَالَ بها مُطْلَقَ الأَمَانِي ﴿ يُونِي الْمِحْمَةِ مَن يَشَامُ وَمَنَ الْمُعَانِي لأَنَالَ بها مُطْلَقَ الأَمَانِي حَيْدِيلٌ ﴾ يا قريبُ يَا سَرِيعُ يَا مُربيعُ يَا مَرِيعُ يَا مَربيعُ يَا مَربيعُ يَا مَربيعُ يَا مَدِيعُ يَا مَدِيعُ مَا مَعْنِيلُ اللهَ عَنِيلُ الْمَانِي مُعْبَرِيلُ اللهَ عَلَيْ وَيَعْ الْمَانِي عَلَيْلُونَ الْمُعْرِيلُ اللهَ عَلَى اللهَ الْمَانِي عَلَيْ الْمُعْلِيقُ الْمَانِي الْمَانِي عَلَيْهِ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقُ الْمُعْرِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُونِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيم، صَلَاةً تُعْطِينَى بها نَفْعَ كُلِّ شَيْء وتُيسَّرُ لَى بها أَسْبَابَ الطَّاعَاتِ بِمَا تُوَصِّلُنِي بِه إلَى الْوُصُلاتِ وَتَجْعَلُنِي بها مِنْ حُسْنِ التَّوْفِيقِ مَا تُكَمِّلُ لِي بِهِ الْهُدَى وَتَجْعَلُنِي بها مِنْ حُسْنِ التَّوْفِيقِ مَا تُكَمِّلُ لِي بِهِ الْهُدَى وَتَجْعَلُنِي بها مُسْتَمِدًا مِنْ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمَانَ بها مُسْتَمِدًا مِنْ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمِنْ آبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثَمانَ



وَعَلِيٌ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَمِنْ أَثْبَاعِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنْ صَاحِب وَوَلِيٌ وَلَكُرُبَاتِ يَاذَا الْفَضْلِ صَاحِب وَوَلِيٌ وَتَقِيِّ، يَا كَاشِفَ الشَّدَائِدِ والكُرُبَاتِ يَاذَا الْفَضْلِ والإحْسَانِ والْكَرَامَاتِ، يَا أَللهُ يَا نَافِعُ يَا مُيَسِّرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلُّ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَجُودُ بها عَلَى بِعَفْوكَ الشَّامِلِ لِكُلِّ جَانٍ وَعَقُوقٍ، وَبِرِّكَ المُتنَاوِلِ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ ولَا حَقَّ الشَّامِلِ لِكُلِّ جَانٍ وَعَقُوقٍ، وَبِرِّكَ المُتنَاوِلِ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ ولَا حَقَّ عَلَيْكَ لِمَخْلُوقٍ، وتَغْنِينِي عَمَّنْ سِواكَ وَتَمُدُّ بِها عَيْشِي مَدًا وتُمَهِدُ لَى بِهَا فِي قَلُوبٍ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ وُدًا وَمَحَبَّةً وَتَقْضِي بها عَنِي لِي بِهَا فِي قَلُوبٍ عِبَادِكَ المُؤْمِنِينَ وُدًّا وَمَحَبَّةً وَتَقْضِي بها عَنِي الْحُقُوقَ والدَّيْنَ والتَّبِعَةَ، وَلَا تَكِلْنِي بِهَا إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ الْحُقُوقَ والدَّيْنَ والتَّبِعَةَ، وَلَا تَكِلْنِي بِهَا إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ الْحُقُوقَ والدَّيْنَ والتَّبِعَةَ، وَلَا تَكِلْنِي بِهَا إلى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ وَتَغْفِرُ لَى بِهَا ذَنْنِي وَتُطِيِّبُ لِي بِهَا كَسْبِي، وَتُقِيلُ بِهَا عَثَراتِي وَتَغْفِرُ لَى بِهَا ذَنْنِي وَتُعْلِبُ لِي بِهَا وَذُرِيتِي وَعَقِبِي مِنَ الظُّلُمَاتِ وَتَقْبَلُ بِهَا حَسَنَاتِي وَتُخْرِجُنِي بِهَا وَذُرِيتِي وَعَقِبِي مِنَ الظُّلُمَاتِ وَتَقْبَلُ بِهَا حَسْنَاتِي وَتُخْرِجُنِي بِهَا وَذُرِيتِي وَعَقِبِي مِنَ الظُّلُمَاتِ وَتَقْبَلُ بِهَا حَسْنَاتِي وَتُخْرِجُنِي بِهَا وَدُرِيتِي وَعَقِبِي مِنَ الظُّلُمَاتِ وَتَقْبَلُ بِهَا مَنْ هُو ﴿ اللّهُ وَلِهُ اللّهِ يَا مَنْ مُ هُو ﴿ اللّهُ يَا حَقُولًا يَا مَنْ هُو ثَا اللهُ يَا حَقُ يَا عَنْقُ يَا جَوْلُ اللّهُ يَا حَقُ يَا عَنِي مَنَ الْقُولِ يَا عَفُو يَا بَرُ يَا حَقُ يَا عَنِي مَنَ المَّولِ الْمَنْ الْمُؤْمِ فَي اللهُ يَا عَنْقُ اللهُ يَا عَنْقُ اللهُ يَا عَنْقُ اللّهُ يَا عَنْقُ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ اللهُ يَا عَنْقُ اللهُ يَا عَنْقُ اللهُ اللهُ يَا عَلَى اللهُ اللهُ يَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَا عَنْقُ الْمُولِ اللهُ يَا اللهُ اللهُ يَا عَلْ عَلَى الْمُعْلِي الْمَالِي الْمُولِ الْمَالِي الْمَلِي الْمَالِي الْمُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ي

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صَرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَحُولُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَحُولُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ

المَعَاصِى كُلُهَا بِأَعْظَمِ جُنَّةٍ وأَحْصَنِ سُورِ، وتَجْعَلُ بِهَا الإِسْلامَ مُنْتَهَى رِضَائى، وَرِضُوانَكَ غَايَةً مَطْلَبِى وَتُحْيِنِى بِهَا حَيَاةً طَيْبَةً مُطْلَبِى وَتُحْيِنِى بِهَا حَيَاةً طَيْبَةً مُعْانًا فَى دِينِى ودُنْيَاى لا آيساً مِنْ فَضْلِكَ ورَحْمَتِكَ ولا قَانِطاً مِنْ عَفُوكَ ورَأْفَتِكَ، وتَصْرِفُ بِهَا عَنِى مَا يُمَازِجُ كُلِيْتِى مِنَ الظُّلْمِ عَفُوكَ ورَأْفَتِكَ، وتَصْرِفُ بِهَا عَنِى مَا يُمَازِجُ كُلِيْتِى مِنَ الظُّلْمِ والأَغْيَارِ وتَجْبُرُ بِهَا قَلْبِى بِالظَّفْرِ والانتِصَارِ وتَرْزُقُنِى بِهَا الإِنَابَةَ وَحُسْنَ الْيَقِينِ وتُرِينِى الدُّنْيَا كَمَا أَرَيْتَهَا عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، وتُوصِلُ بِهَا حَبْلَ انْقِطَاعِى وتُطِيلُ بِهَا قَصِيرَ بَاعِي وتُزِيلُ بِهَا خُورَ وتُوصِلُ بِهَا حَبْلَ انْقِطَاعِي وتُطِيلُ بِهَا قَصِيرَ بَاعِي وتُزِيلُ بِهَا خُورَ رَبَاعِي وتُوقِظُ بِهَا مِنِي فَوَاتِرَ الْهَمُ وَتُرْسِلُ بِهَا خَشِيَتَكَ مِنْ عَبَرَاتِي وَتُوسِلُ بِهَا خَشْيَتَكَ مِنْ عَبَرَاتِي سَوافِحَ الدَّيْمِ وَتُوسِلُ بِهَا جَلِيلَ المَطَالِبِ وَتُحْسِنُ لِي بِهَا مَنْ الْمُولِ وَتُحْسِنُ لِي بِهَا جَلِيلَ المَطَالِبِ وَتُحْسِنُ لِي بِهَا الْخُورَةِ وَلَيْمَ والْعَوَاقِبَ، يَا أَللّٰهُ يَا حَيْ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا عَفُونً آمِينَ. الْخُواتِمَ والْعَوَاقِبَ، يَا أَللّٰهُ يَا حَيْ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا عَفُونً آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَعْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً أَسْأَلُ بِهَا أَنْ تُمِدَّنِى وَوَالِدَى وَوَالِدَى وَدُرَيَّتِى وَمَشَايِخى وَالْمُحِبِينَ بِإِمْدَادِ نَبِيُكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِى وَدُرَيَّتِى وَمَشَايِخى وَالمُحبِينَ بِإِمْدَادِ نَبِيكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِى أَمِدَادِ نَبِيكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِى أَمْدَادِكَ الْوَاسِعَةِ وأَسْعِدْنِي بِلَمْحَةٍ وَأَعِنِّى بِقُوْةٍ أَمِدُنِي بِنَفْحَةٍ مِنْ أَمْدَادِكَ الْوَاسِعَةِ وأَسْعِدْنِي بِلَمْحَةٍ وَأَعِنِّى بِقُوْةٍ وَلَيْدِ، فَإِنْ وَلَيْدٍ، فَإِنْ النَّبِى وَكِيْدٍ، فَإِنْ الْمُعْطَاءِ والسَّمَاحِ أَهْلُ لِذَلِكَ فَجِنَابُكَ للإعْطَاءِ والسَّمَاحِ أَهْلُ،

وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالِى وَعِرَةَ المَسَالِكِ فَحِمَاكَ لِلْقَاصِدِ رَحُبٌ وَسَهْلٌ، وَأَنْتَ النَّاطِقُ بِمَزَايَاكَ مُحْكَمُ التَّنْزِيل، أَنْتَ المَمْنُوحُ بِرَقَائِقِ التَّخْرِيمِ والتَّبْحِيل، أَنْتَ الْوَسِيلَةُ إلى الرَّبِ الأَكْرَمِ وأَنْتَ الْوَاسِطَةُ إلى السَّبِيل الأَقْوَمِ أَنْتَ السَّرِئُ الهَادِي ﴿ وَلَوَ أَنَّهُمُ إِذَ ظَلَمُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّمُولُ لَوَجَدُوا اللهَ وَاللهَ مَا اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُعَرِّفُنِي بِهَا إِيَّاهُ مَعْرِفَة أَبَدِيَّة وَتُزيلُ بِهَا عَنِّى الْحُجُبَ السَّاتِرةَ وَتُزيلُنِي بِهَا الشُّهُودَ والْعَيانَ لِعَرَائِس الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وَتَرْفَعُ لِي بِهَا في مَرْضَاتِكَ الدَّرَجَاتِ لِعَرَائِس الْأَسْمَاءِ والصِّفَاتِ، وَتَرْفَعُ لِي بِهَا في مَرْضَاتِكَ الدَّرَجَاتِ وَتَخْتِمُ بِهَا أَعْمَالِي بِالصَّالِحاتِ، وتَجْعَلُ بِهَا خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ مُوافَاتِي إلى الصَّالِحاتِ، وتَجْعَلُ بِهَا خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ مُوافَاتِي إلى الصَّالِحاتِ، وتَجْعَلُ بِهَا خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ مُوافَاتِي إلى الصَّالِحاتِ، وتَجْعَلُ بِهَا خَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ مُوافَاتِي إلى الشَّانُونَ، يَاأَلُهُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزَّ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُثَبِّتُنِى بِهَا عِنْدَ نُزُولِ

غَمَرَاتِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ وتُخفَفُ بِهَا عَنَى شِدَّةَ كَرْبِ السَّباقِ وَعُصَصَ السَّكرَاتِ عِنْدَ انْغِلاقِ بَابِ التَوْبَةِ المَفْتُوحِ، وانْكِشَافِ كُلِّ الأَعْمَالِ وَمَنَاذِلِ الرُّوحِ، وَتؤنسُ بِها وَخشَتِى فِى الْقَبْرِ الضَّيِّقِ الْعَطِنِ وتُلَقَّنْنِى بِها جَوَابَ مَسْأَلَةِ المَلَكِ المُوكَلِ بالْفِتَنِ، الْعَطِنِ وتُلَقَّنْنِى بِها جَوَابَ مَسْأَلَةِ المَلَكِ المُوكَلِ بالْفِتَنِ، وتَرْحَمُنِى بِهَا عِنْدَ مُضَاجَعةِ التُرَابِ والدِّيدَانِ ومُفَارَقةِ الأَحْبَابِ والإَخْوَانِ، وتُومِّنْنِي بِهَا عِنْدَ ظُهورٍ هَوْلِ المَطْلَعِ الْفَظِيعِ وبُلُوغِ والإِخْوَانِ، وتُومِّنْنِي بِهَا عِنْدَ ظُهورٍ هَوْلِ المَطْلَعِ الْفَظِيعِ وبُلُوغِ صَوْتِ المُنَادِى إلى أَذُنِ كُلِّ سَمِيعٍ وتَطايُرِ العُقُولِ إِذَا نُصِبَ صَوْتِ المُنَادِى إِلَى أَذُنِ كُلِّ سَمِيعٍ وتَطايُرِ العُقُولِ إِذَا نُصِبَ المِيزَانُ، وتَقَلَّبِ الْقُلُوبِ إِذَا مُدَّ الصِّرَاطُ عَلَى مَثْنِ النَّيرَانِ لأَذْخلِ الميزَانُ، وتَقَلَّبِ الْقُلُوبِ إِذَا مُدَّ الصِّرَاطُ عَلَى مَثْنِ النَّيرَانِ لأَذْخلِ فَى زُمْرَةِ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينِ سَبَقَتْ لَهُم مِنْ النَّيرَانِ لأَدْخلَ فَى زُمْرَةِ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ ٱلنِّينَ يَا مُجِيبُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُنْهِلُنِي بِهَا مِنْ نَميرِ مَناهِلِ حَوْضِ نَبِيِّكَ المُخْتَارِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتُمَتِّعُنِي بِهَا بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِكَ حَوْضٍ نَبِيِّكَ المُخْتَارِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَتُمْتَعُنِي بِهَا بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ إذَا أُحِيطَت حُجُبُ الأَنْوَادِ، وَتُقْسِمُ لِي بِهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ الْكَرِيمِ إذَا مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَرَامِتِكَ وَدَارِ أُحِبَائِكَ حَسْبَما بَعْضُهُ في كِتَابِكَ الْكَرِيمِ مَسْطُورًا مِمًّا لا عَيْنٌ رَأْتُ وَلا أَذُنْ بَعْضُهُ في كِتَابِكَ الْكَرِيمِ مَسْطُورًا مِمًّا لا عَيْنٌ رَأْتُ وَلا أَذُنْ

سَمِعَتْ ولا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، لأَدْخُلَ فَى دَائرَةِ قَوْلِكَ: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشٌ مَّا أَخْفِى لَمُتُم مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّلَةً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ آمينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُلْهِمُنِي بِهَا أَنْ أَتَخَلَّقَ بِمُرَاقَبَةِ لَمحَاتِي ولَحَظاتِي بِمَا تَتَّخِذُنِي بِهِ لَكَ حَبِيبًا، وَبِمَا تَصْطَفِينِي بِهِ مَرْضِيًّا، وَلِمَا تَرْضَاهُ عَنِّي مُجِيبًا وَتَلِينِي بِهَا حُسْنَ المُلاحَظةِ بِدَوَامِ التَّوْفِيقِ وَكَمَالِ المُلاحَظةِ مِنَ الأَمْرَاضِ الْقَلْبِيَّةِ وَتُجِيبُ بِهَا دَعَوَاتِي وَتُؤَمِّنُ رَوْعَاتِي وَمَخَافاتِي وَتَقْهَرُ بِهَا مَنْ أَرَادَ مَضَرَّاتِي وتَرْفَعُ بِهَا دَرَجَاتِي إِلَى غَايَةٍ غَايَاتِي، أَنْتَ مُئتَهي غَايتِي مِنْ جَمِيعِ جِهَاتِي وَكُلِّ تَوَجُّهَاتِي ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ﴾ وَتُوسِّعُ بِهَا مَكَارِمَ أُخْلاقِي وَمَعَارفِي وَتُوَفِّي بِهَا مَعْلُومِي مَا يَسَعُ أَسْرَارِي وَمَوارِدِي لِتَجَلِّيكَ وتَتَضَاعَفُ بِهَا أَنْوَارِي بِنُورِ عِنَايَتِك وتُوَسِّعُ بِهَا عَلَىً الْخْيَراتِ وَتَلْفَعُ بِهَا المَضَرَّات، يا أَللهُ يَا رَقِيبُ يَا وَاسِعُ يَا حَكِيمُ يَا مُجِيبُ يَا رَافِعٌ آمين.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلاَةً تَفْتَحُ لِى بِهَا خَزَائن رَحْمَتِكَ بِمَفَاتِيحِ حُكْمِكَ مِنْ بِحَارِ فَيُوضِكَ بِسَوَابِعْ نِعَمِكَ وتُقِيمنِي بِهَا عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ لِطَاعَتِكَ وتَتَكَرَّمُ بِهَا عَلَى مِنْ جُودِ الْجُودِ عَلَى قَدَمِ الْعُبُودِيَّةِ لِطَاعَتِكَ وتَتَكَرَّمُ بِهَا عَلَى مِنْ جُودِ الْجُودِ وَالْمَوْجُودَاتِ مِنَ اللَّطَائِفِ الْعُلُويَّاتِ والأَسْرَارِ الْعُلُويَّةِ الرَّبَّانِيَّةِ المَعْلُهِرَةِ لِلْمَعْوِرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَتُعِدَّنِي بِهَا بِطِيبَاتِ النَّعَمِ الأَرْضِيَّةِ المُعْلُهِرَةِ لِلْمَحْرَةِ الْقُدْسِيَّةِ وَتُعِدَّنِي بِهَا بِطِيبَاتِ النَّعَمِ الأَرْضِيَّةِ بَاللَّارُزَاقِ المُطَهَّرَةِ مِنَ الشَّبُهَاتِ الرَّدِيَّةِ وَتُجعَلُ بِهَا ذَلِكَ لِي قُوةً بِالأَرْزَاقِ المُطَهَّرَةِ مِنَ الشَّبُهَاتِ المُوصِّلَةِ وَتُجعَلُ بِهَا ذَلِكَ لِي قُوةً عَلَى حَسَبِ إِقْبَالِي بِالطَّاعَاتِ المُوصِّلَةِ وَالتَّقَضُلِ، وَعَلَى حَسَبِ إِقْبَالِي بِالطَّاعَاتِ المُوصَّلَةِ وَالتَّقَضُلِ، وَعَلَى حَسَبِ إِقْبَالِكَ بِالطَّاعَاتِ المُوصَّلَةِ وَالتَّقَضُلِ، وَعَلَى حَسَبِ إِقْبَالِكَ بَالتَّلُكُ وَالْمَنَّةِ وَالْتَقَضُّلِ، يَا أَلْهُ يَا كُرِيمُ وَالْجُودِ وَالْمِنَّةِ وَالتَّقَضُّلِ، يَا أَلْهُ يَا كَرِيمُ لِي وَدُودُ يَا مُنْعِمُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَجْعَلُ بها قَلْبِى مُلاحِظًا لِعَظْمَتِكَ ليَدُومَ لِى الْحَضُوعُ بَيْنَ يَدَىٰ هَيْبَتِكَ وتُلْسِسُ بها ذَاتِى مِنْكَ مِل عَظْمَتِكَ مَا يُخْضِعُ لِى كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَيَقْهَرُ عَنِّى شَرَّهُ مِنْكَ مِل عَظْمَتِكَ مَا يُخْضِعُ لِى كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَيَقْهَرُ عَنِّى شَرَّهُ ويَدْيمُ لِى بها نَظَرَكَ عَلَى بالْحِلْمِ وتُيسُّرُ ويَدْيمُ لِى بها نَظَرَكَ عَلَى بالْحِلْمِ وتُيسُّرُ مَلاحَتَكَ بالنَّعْمَةِ والرَّحْمَةِ وتُلِينِ قَلْبِى مِنْ حِلْمِكَ مَا تُحَرِّكُ بِهِ مَلْاحَتَكَ بالنَّعْمَةِ والرَّحْمَةِ وتُلِينِ قَلْبِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيُّ عَنِى الشَّيطَانَ فيَطْمَئنُ إلَيْكَ قَلْبِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيْ عَنِي عَنْ عِلْمَانَ فيَطْمَئنُ إلَيْكَ قَلْبِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيْ عَنِى الشَّيطَانَ فيَطْمَئنُ إلَيْكَ قَلْبِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيْ عَنِي عَلَى عَلَى بالْمُولِ الرَّحْمَانِيْ عَنِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيْ عَنْ عَلَى السَّيطَانَ فيَطْمَئنُ إلَيْكَ قَلْبِى ونَقْسِى بالسُّلُوكِ الرَّحْمَانِيْ



لأكُونَ مِنْ عِبَادِكَ الشَّاكِرِينَ وَبِفَضْلِ إِنْعَامِكَ عَلَىً مِنْ الْحَامِدِينَ، فَتَقَبَلُ قَلِيلَ عَمْلِي بِجَزيلِ فَضْلِكَ وتَجْمَعُ لِي بها جَوامِعَ الْخَيرَاتِ ونَوَامِيَ الْبَرَكاتِ في المَحْيا والمَمَاتِ، يا أَللهُ يَا حَلِيمُ يَا عَظِيمُ يَا رَحِيمُ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَسْقِينى بها مَا فِي مَرْكَزِ بَحْرِ الدَّائِرَةِ المُحَمَّدِيَّةِ وَتَتَجَلَّى لِى بها تَجَلِّيا تُذْهِبُ بهِ عَنْ عَيْنِ بَصِيرَ فَى رَيْنَ جَمِيعِ الْحُجُبِ وتُزيلُ قَذَا جَمِيعِ الْخُجُبِ وتُزيلُ بها عَنْ كُلِيَّةِ ذَاتِي جَمِيعِ الْحُجُبِ والْأَسْتَارِ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ بها عَنْ كُلِيَّةِ ذَاتِي جَمِيعِ الْحُجُبِ والْأَسْتَارِ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ بها عَنْ كُلِيَّةِ ذَاتِي جَمِيعِ الْحُجُبِ والْأَسْتَارِ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ بها عَنْ كُلِيَّةِ ذَاتِي جَمِيعِ الْحُجُبِ والْأَسْتَارِ حَتَّى أَعْرِفَكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَأَعْبِكَ مَقَ تُقَاتِكَ، يا أَللله يَا قَتَاحُ مَعْرِفَتِكَ وَأَعْبِكَ مَقَ تُقَاتِكَ، يا أَلله يَا فَتَاحُ مَعْرِفَتِكَ وَأَعْبِكَ مَقَ تُقَاتِكَ، يا أَلله يَا قَتَاحُ مَعْرِفَتِكَ وَأَعْبِكَ مَقِينَ آمِينَ آمَتَهَا لَهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ الْمُعْ الْعَنْ عَيْنِ بَصِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمِينَ آمَامِينَ آمَامُ اللهِ الْعَلَاقِ اللَّهُ الْعَلَقِينَ الْمَامِينَ آمِينَ آمْتُنَا الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَقَ الْعَلَيْهِ الْعُنْ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَى الْعَلَقَ الْعُلَقَ الْعَلَقُ الْعَلَقَ الْعَلَقَ الْعَلَقُ الْعُلْقَ الْعُلْقُ الْعُلِقَ الْعُلْقَ الْعُلْقَ الْعُلْقَ الْعُلْقَ الْعَلَقَ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْقُ الْعُلْقُ الْعُلْقَ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعُ الْعُلْعِقُ الْعُلْعُ ا

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَهَبُ لِى بها مِنْ عِلْمِكَ عَقْلًا وَمِنْ حَيَاتِكَ رُوحًا وَمِنْ إِرَادَتِكَ حُكْمًا وَمِنْ قُدْرَتِكَ فَضَلًا وَمِنْ كَلامِكَ لِسَانًا وَمِنْ سَمْعِك فهمًا وَمِنْ بَصَرِكَ كَشْفًا وَمِنْ وَمِنْ أَوْمِنْ أَوْمِنْ أَوْمِنْ



إِحَاطَتِكَ قِيَامًا وَمِنْ جَبَرُوتِكَ سِرًا تَخْضَعُ لِى بِهِ أَعْنَاقُ الْمُتَكَبِّرِينَ وَتَنْقَادُ إِلَى نُفُوسُ الْجَبَّارِينَ يَا اللهُ يَا حَىُ يَا عَلِيمُ يَا مُخَصَّصُ يَا قَدِيرُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا مُتَكَلِّمُ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِها بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فَى كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فَى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَاعْلَمَ مِنْ كُلُّ اسْمِ خَلْقِكَ أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فَى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ لاَعْلَمَ مِنْ كُلُّ اسْمِ مَشْرَبَ كُلُّ نَبِى وَرَسُولِ وَمَلَكِ وَتَقِى وَصِدِّيقٍ وَصَدِّيقٍ وَصَالِحِ وَلَيْشِينِى كُلُّ اسْمِ بِمَا فِى خَاصِيَّتِهِ مِنَ الأَسْرَادِ والأَنْوَارِ يَا مَنْ لَهُ ولِيُسْقِينِى كُلُّ اسْمِ بِمَا فِى خَاصِيَّتِهِ مِنَ الأَسْرَادِ والأَنْوَارِ يَا مَنْ لَهُ ولِيُسْقِينِى كُلُّ اسْمِ بِمَا فِى خَاصِيَّتِهِ مِنَ الأَسْرَادِ والأَنْوَارِ يَا مَنْ لَهُ ولِيُسْقِينِى كُلُّ اسْمِ بِمَا فِى خَاصِيَّتِهِ مِنَ الأَسْرَادِ والأَنْوَارِ يَا مَنْ لَهُ السَّمَاء الْحُسْنَى والصِّفَاتُ الْعُلَى يَا مَنْ هُو ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى الْمَنْ مَنَ الْمُسْتَاقِ وَمَا لَيْنَامُ وَالصَّفَاتُ الْعُلَى يَا مَنْ هُو ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى الْمَا فَمَا عَتَى الْمَارِقِ وَالْمُلْعَالُ وَالْمَعْمَا وَمَا عَتَى الْمُنْ هُو فَالْمَرْضِ وَمَا يَتَنَعُمَ وَمَا فِي الشَّوْنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَعْمَ وَالْمَامِ وَمَا عَلَى الْمَالَعُونَ وَمَا لَهُ فَى الْمَالَعُيْنِ وَالْمُلْكِعَلَى الْمَنْ فَلَا الْمَالِقِ الْمَالِحِيْقِ وَالْمَلِقِ الْمَالِعِ الْمَالِي فَالْمَالِعُلَى الْمَنْ هُو الْمُعْرِقِ وَالْمُلْولِ وَلَا الْمُولِ وَمَا لَوْلِهُ الْمَلْدِي وَالْمُلِي الْمَالِقِي الْمَالَقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَلْقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالِقِي الْمَالَقِي الْمَالِقِي الْمَالْمِي الْمُعْ وَالْمُوالِقُولِ الْمُسْرَاقِ وَالْمُوالِقُ الْمُعِلَى الْمُعْلِقِي الْمُلْوقِ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِي الْمُعْلَقِي الْمَالِقُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَحمِلُنِي بها عَلَى كَاهِلِ شَرِيعَتِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى حَضْرَتكَ حمْلًا مَحْفُوفًا

مَحْفُوظًا بِنُصْرَتكَ وتَجْمَعُنِي بِهَا مَعَهُ في مِحْرَابِ هَاء هُوَّيةِ قُدْسِكَ وتُرينِي بِهَا شَوَارِق شُمُوسِ بُرُوقِ أَنْوَارِ حَقِيقَةِ دُرَّتِهِ الْبَيْضَاء الَّتِي أَحَطْتَهَا بِتَجَلِّيَاتِ أَنْوَارِ غَيْبِ حَضْرَةِ ذَاتِكَ بِسِرٌ حَقِيقَةِ قَوْلِكَ: ﴿ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَجْعَلُ بِهَا الْجِجَابَ الأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِى فى غَيْبِ حَضْرَةِ قُدْسِكَ، ورُوحَهُ سِرَّ حَقِيقَتِى وَحَقِيقَةُهُ فى جَمِيعِ عَوَالِمِى بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ وتَجْعَلُ بِهَا بِدَايةَ تَرْقِيَةِ وَحَقِيقَةٍ الْحَقِّ وَتَجْعَلُ بِهَا بِدَايةَ تَرْقِيَةِ تَلْقِيةِ سَرَيانِيَّتِهَا إلى سِدْرَةِ مُنْتَهِى الْعَارِفِينَ دُونَ مَرْكَزِ مَرْتَبَةِ حَضْرَةِ تُلْقِيةِ سَرَيانِيَّتِها إلى سِدْرَةِ مُنْتَهى الْعَارِفِينَ دُونَ مَرْكَزِ مَرْتَبَةِ حَضْرَةِ لَعْقَرِقِ لَمُعَاتِ ظُهُوريَّتِكَ وتُعَرِّجُنِي ذَاتِكَ وتُخَلِّمُنِي بِهَا بِظَوَاهِ لِمَعاتِ نَفَحَاتِ ظُهُوريَّتِكَ وتُعَرِّجُنِي ذَاتِكَ وَتُخلِصُنِي بِهَا بِظَوَاهِ لِمَعاتِ نَفَحَاتِ ظُهُوريَّتِكَ وتُعَرِّجُنِي بِهَا إلى مَعَارِجِ شُهُودِ وُجُوهِ بَدَائِعِ جَمَالِ كَمَالِ حَضْرَةِ بُطُونِيَّةِ وَالتَشْبِيهِ، يَا أَنَهُ يَا قَدُوسُ يَا ذَاتِكَ السَّاذِجَةِ المُنزَّهِ قِي الْكَيْفَيَّةِ وَالتَشْبِيهِ، يَا أَنَهُ يَا قَدُوسُ يَا حَلِيلُ آمِينَ. وَتُحْلِيلُ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ عَلَى مِعْرَاجِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَرْفَعُنا بها إلى مِعْرَاجِ

حَضْرَةِ قُدْسِكَ وَتَفْتَحُ لَنَا بِهِا أَبْوَابِ مُشَاهَدَةِ نَبِيَّكَ ﷺ فَتْحًا مُبِينًا، وتَجْعَلْنا بِها بَيْنَ أَحْبَابِكَ أَقْوِياءَ أَمَنَاء وتُمَتِّعُ عُيُونَنَا بِنُورِ مُواجَهَةِ نَبِيِّكَ وَمُقَابَلتِهِ إِيَّانا وتُبَيِّضُ أَكفًنا بِها بُمصَافَحَةِ كَفُ نَبِيِّكَ ومُشَابَكَةِ كَفُنا بِكَفَّه ﷺ وتُكمَّلُ بِها كُلِيَّتنا بِكَمَالَاتِ كُلِيَّتهِ صَلى الله عليه وسلَّم، يَاألله، يَا رفيعُ يَا نَافِعُ يَا قَوِيٌ يَا نُورُ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى الكَامِلَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُورثُنى بها النَّمَ الأَعْظَمَ بِجَمِيعِ المُحيطَ بالتَّجَلِيَاتِ كُلُهَا وتُورثُنى بها الاسْمَ الأَعْظَمَ بِجَمِيعِ إَحَاطِتِه وتُورثُنى بها المَدَد مِنَ النَّبِي ﷺ بلا وَاسِطةٍ وجَمِيعَ مَدَدِ الأَوْلِيَاءِ فَى يَدَى لأَدْخُلُ فَى دَائرَةِ قَوْلِكَ: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ المُلْكِ الْمُلْكِ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مَن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ وَتُورُ مِن تَشَالُهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْمِ قَدِيرٌ ﴾ آمِينَ وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّقِيلُ اللَّهُ الْعَلِيلُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحَقِّ والْهَادِى إلى صَلَاةً تَقُكُّ لَى بها الرُّمُوزَ اللهِ حَقَّ قَدُرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَقُكُ لَى بها الرُّمُوزَ المُطَلْسَمَة فى الْقُرآنِ فى كُلِّ سُورةٍ بَلْ فى كُلِّ آيَةٍ بَلْ فى كُلِّ كَلِمَةٍ



بَلْ فَى كُلُّ حَرْفٍ كَمَا فَكَكْتَهُ لَنَبِيَّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتَرْزُقُنِي بِإِحَاطَةِ سِرٌ إِمْدَادِيَّةٍ مُلكِكَ ومَلَكُوتِك إِحَاطَةً أَبَدِيَّةً أَحَدِيَّةً وتُوفَقُنِي بِها لِحِفْظَهَا عَلَى فَي الأزَلِ والأَبَدِ بِالْكَشْفِ عَنْ سِرٌ النَّفْسِ والجِسْمِ لِحِفْظَهَا عَلَى فِي الأزَلِ والأَبَدِ بِالْكَشْفِ عَنْ سِرٌ النَّفْسِ والجِسْمِ فَوَاللَّهُ يُوْقِي مُلْكَةُ مَن يَشَكَآةً وَاللَّهُ وَسِعُ عَكِيدٍ ﴾ - ﴿ يَقْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَ مِن يَشَكَآةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْمَظِيمِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اسْتَقِيمٍ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَطْوِى لَنَا بها مَسَافَة الْوَصُولِ إلى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِسِرٌ قَوْلِكَ: الْوُصُولِ إلى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِسِرٌ قَوْلِكَ: الْوُصُولِ إلى نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ بِسِرٌ قَوْلِكَ: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إلا وَبِحِدَّةٌ كَلَيْجِ بِالْبَصِرِ ﴾ أوْ هُو أَقْرَبُ وتَوْفَعُ لَنَا بها الْحِجَابَ عَنِ الرُّوحِ الرَّبَانِيِّ وتَرُدُهُ بها إلى حَالَةِ الصَّفَا الَّتِي كَانَتْ الْحِجَابَ عَنِ الرُّوحِ الرَّبَانِيِّ وتَرُدُهُ بها إلى حَالَةِ الصَّفَا الَّتِي كَانَتْ فَنَا لَلْهِ الْحِجَابَ عَنِ الرُّوحِ الرَّبَانِيِّ وتَوالَى بها أَمْرِى بالخصُوصِيَّةِ مَعَ الْحَصُوصِيَّةِ مَعَ مُشَاهَدَةِ أَفَعَالِكَ وصِفَاتِكَ ونُشَاهِدُ بِها مَا خَرَجَ عَنْ كَوْرِ الْعَالَمِ مُشَاهَدَةِ أَفَعَالِكَ وصِفَاتِكَ ونُشَاهِدُ بِها مَا خَرَجَ عَنْ كَوْرِ الْعَالَمِ لَادُخُلَ فِي سِرِّ قَوْلِكَ: ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا لَا اللَّرَيْنِ وَمَا فِي ٱلْمَرَى وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا وَمَا غَتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا مَا عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكَ وَلِكَ: ﴿لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَنَهُمَا وَمَا فِي ٱلْمَرَى فَمَا قِي ٱلْمَرَالِ وَمِنْ أَلَالَهُ مَا فِي ٱلسَّمَونِ وَمَا فِي ٱلْمَرْتِ وَمَا فِي ٱلْمَالِكَ وَمُمَا مَنَ مَا مَا مَنْ مَا لَهُ كَلَتْ مِنَا فِي الْمَالَمُ وَمَا فِي الْمَالَمِ وَمَا فِي الْمَالَمِ وَمَا فِي الْمَالِقُ وَمُنَا فِي الْمُعْلِقِ وَمَا فِي الْمَالَمِ وَلَى الْمَالِقِ وَلَالَ الْمَالِقِ الْمَالِقِ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمِنَا لِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُولِقِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْرِي الْمَالِقِ الْمَالَةِ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَلْقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُالِقُ الْمُالِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمَالِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُو

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَجْعَلُ لِي بِها عِلْمِي بِكُلُّ شَيء مُحِيطًا ظَاهِرِهِ وبَاطِنِهِ ورَفيعِهِ وجَليلِهِ وأوَّلِهِ وآخِرِهِ فاتِجِهِ شَيء مُحِيطًا ظَاهِرِهِ وبَاطِنِهِ ورَفيعِهِ وجَليلِهِ وأوَّلِهِ وآخِرِهِ فاتِجِهِ وعَاقِبهِ حَتَّي أَغْرَقَ في انْبِساطِ أَسْرَارٍ وحُدَتِكَ وانْتِشَارِ دَقَائِق وَعَاقِبهِ حَتَّي أَغْرَقَ في انْبِساطِ أَسْرَارٍ وحُدَتِكَ وانْتِشَارِ دَقَائِق فَي انْبِساطِ أَسْرَارٍ وحُدَتِكَ وانْتِشَارِ دَقَائِق فَي انْبِدائي وانْتِهَائي ولا أُظْهِرَ لَغَيْرِكَ فَضَائِكَ وَانْتِهَائِي والسَّرائرِ يَا جَامِعَ رَجَائي، عِنْدَكَ مَفَاتِحُ الغَيْبِ يَا عَالِمَ الْخُفِيَّاتِ والسَّرائرِ يَا جَامِعَ الشَّتَاتِ في البَصَائر، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُنَوِّرُ بِهَا قَلْبِي بِنُورِ مِنْكَ مَقَامَ الانجلاء، وتَرْزُقُنِي بِهَا الاطلاعَ عَلَى مَكْنُونِ ضَمَاثُر سِرِّكَ مَقَامَ الانجلاء، وتَجْعَلُني بِهَا فَارِغَا مِنْ كُلُّ الْمَوَدَعِ فِي قُلُوبِ الأنْبِياء والأوْلِياء، وتَجْعَلُني بِهَا فَارِغَا مِنْ كُلُّ شيء سِواكَ مُتَوَقِّفًا دُونَكَ وَلَيْسَ فِيهِ رِضَاكَ وتَبْسُطُ بِهَا وُجُودِي فِي مَقَامِ الْحُضُورِ وتُؤيِّدُنِي بها بالْبهَاءِ والنُّورِ، يَا أَللهُ يَا نُورُ يَا فِي مَقَامِ الْحَصُورِ وتُؤيِّدُنِي بها بالْبهَاءِ والنُّورِ، يَا أَللهُ يَا نُورُ يَا بَاطِنُ يَا أَحَدُ يَا هُوَ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بالحقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَجْعَلُ بِهَا صُورَتَى مَنْسُوبَةً مُسْتَعِدَّةَ لاكْتِسَابِ الصَّورِ العِلْمِيَّةِ المُطَابِقَةِ لِصُور الْوَحْدِيَّةِ وَتَجْعَلُنِى بِهَا حَامِلًا سِرَّ الْقُرآنِ مَوْصُوفًا بالنوارِ سِرِّ الْفُرْقَانِ، وَتَجْعَلُنِي بِهَا جَامِلًا سِرَّ الْفُرْقَانِ، والتَّخْرِيدِ عَلَى مَلابِسِ التَّجْرِيدِ وَالتَّفْرِيدِ حَتَّى الْفُرد بِكَ فِي مَقَامِ التَّعْدِيلِ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كَلَى وَالتَّفْرِيدِ حَتَّى الْفُرد بِكَ فِي مَقَامِ التَّعْدِيلِ ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كَلَى اللهِ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ، آمِينَ).

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً أَحَدِيَّةً وَحْدِيَّةً وَاحِدِيَّة أَزَلِيَّةً أَبُدِيَّةً مُجَرِّدَةً مُطْلَقَة كَمَا لا تَتَقَيَّدُ ذَاتُكَ وَتَجْعَلُنِي بِها مَعَ نَبِيِّكَ ظَاهِرًا وبَاطِئَا حَتَّى لا يَغِيبَ عَنِّى وَلَا طَرِّفَةَ عَيْنِ ولا أَقَلَّ مِنْ ذَلِك وَتُعَلِّمُنِي كُلَّ مَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ الْعَامَّة والْخَاصَّة وَمَا عَلَّمَ الأولياء كُلَّهُمْ مِنَ الأَسْرَار والأَنْوَارِ ويَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْطَرُوهُ عَلَى كُلَّهُمْ مِنَ الأَسْرَار والأَنْوَارِ ويَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ مَا لَمْ يُخْطَرُوهُ عَلَى بَالِهِمْ ولا سَمِعُوهُ بَآذَانِهِمْ ولا رأَوْهُ بأَعْيُنِهِمْ لأَذْخُلَ في دَائرة قَوْلِكَ: ﴿إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيكِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَسِمُ عَلِيمٌ يَعْنَفُ فَي وَلِيكَ مَن يَشَاقُ وَاللَّهُ وَسِمُ عَلِيمٌ مِنْ مَنْ يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلِيمٌ مِنْ مَنْ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلِيمٌ مِن اللَّهُ يُوتِيهِ مَن يَشَاهُ وَاللَهُ وَسِمْ عَلِيمٌ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ مَن يَشَاهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ مَن يَشَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ فَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلِكُ وَلِيكُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَالْعَلَامِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْهُ مِن مَن يَسَالُهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْفَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْفِيْ

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أَغْلِقَ وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تُمَهِدُ لِى بها مِنْ لُطْفِ تَقْدِيرِكَ مَا يُرَبِّى عَوَالِمِى فى هَذِهِ السَّاعَةِ تَرْبِية عِزَّ ورِفْعَةٍ ورِزْقِ مَقْدِيرِكَ مَا يُربِّى عَوَالِمِى فى هَذِهِ السَّاعَةِ تَرْبِية عِزَ ورِفْعَةٍ ورِزْقِ هَنِي وَعَيْسٍ مَرْضِي وقَلْبٍ تَقِي ورُوحٍ زَكِي وذِهْنِ ذَكِي ومِيزَانِ هَنِي وَعَيْسٍ مَرْضِي وقَلْبٍ تَقِي ورُوحٍ زَكِي وذِهْنِ ذَكِي ومِيزَانِ وَفِي وَيْ كُلِّ باغ وَبَغِي، وتَحْفَظُنى بِهَا بِمُلاحظَيْكَ وَوَقِي مِنْ كُلِّ باغ وَبَغِي، وتَحْفَظُنى بِهَا بِمُلاحظَيْكَ وَرُوحِكَ مِنْ كُلِّ جُزءِ مِنَ الآلامِ كَمَا قُلْتَ فى قَوْلِكَ الْحَقِّ المُبِينِ وَرُوحِكَ مِنْ كُلِّ جُزء مِنَ الآلامِ كَمَا قُلْتَ فى قَوْلِكَ الْحَقِّ المُبِينِ وَرُفِح خَلْفِهِ يَهُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلِّفِهِ يَعْفُطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ فَي اللهُ يَا اللهُ يَا وَافِي، آمِينَ، آمِينَ، آمِينَ ، آمِينَ، آمِينَ ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالحَقِّ والْهَادِي إلى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ، صَلَاةً تَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ كُلُّ قَدَرٍ يُورِثُ نَدَمًا في الدَّارَيْنِ وحُزْنًا في الْوُجُودَيْنِ، وتَحْجُبُ بِهَا بَصَرَ حَاسِدِيَّ مِنَ الْجِنِّ والإنْسِ بِحِجَابِ عِزَّتِكَ حَتَّى يَخْطَفَ أَشِعَة مُن رَامَهُ فَيَبْقَى حَائرًا في تِيهِ أَبْصَارِ الْحَاسِدِينَ فَلَا حِجَابَ يَمْنَعُ مَنْ رَامَهُ فَيَبْقَى حَائرًا في تِيهِ الْحَسْرةِ، وتَهْزِمَ بِهَا أَعْدَائي بِجُنُودِ مَلائِكَتِكَ الْغُرَرِ حَتَّى تُفَرِّقَ الْمُدُنِ عَلَيْكُ الْغُرَرِ حَتَّى تُفَرِّقَ جَمَاعَتُهُمْ بَلْ ﴿ سَيْهُرَمُ لَلْمُتَمِ وَيُولُونَ الدُّبُر ﴾ يَاأَلله يَا غَالِبُ يَا مُذِلُ يَا مَدِلًا ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا قُوَّةً أَتَحَملُ بِهَا أُمَانَتَكَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا التَّمْكِينَ حَتَّى لَا يَتَعَلَّقَ فِي وَجْهِ تَوَجُّهِي إلَيْكَ أَمَانَتَكَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا التَّمْكِينَ حَتَّى لَا يَتَعَلَّقَ فِي وَجْهِ تَوَجُّهِي إلَيْكَ مِنْ عَالِم فِعْلٍ أَوْ قَوْلِ بَابُ سِرُّ إِلَّا وَعِنْدِي مِفْتَاحُهُ وَكَشْفُ وَقْتِ إِفَانَالَ مِنْ عَالِم فِعْلٍ أَوْ قَوْلِ بَابُ سِرُّ إِلَّا وَعِنْدِي مِفْتَاحُهُ وَكَشْفُ وَقْتِ إِفَانَالَ الْمُنْعُ مِنِي تَرْكِيَةً مَعْرِفَةٍ فَأَنَالَ إِفْتَاحِهِ فَلَا تَبْعُدُ عَنِي إِجَابَةُ دَعْوَةٍ لَا تَمْنَعُ مِنِي تَرْكِيَةً مَعْرِفَةٍ فَأَنَالَ مَقَاصِدِي بِنَفْسِ الْقَصْدِ كَمَا تَفْعَلُ ذَلِكَ بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَأُولِيَائِكَ الصَّالِحِينَ وَأُولِي بَاللهُ يَا وَدُودُ يَا عَلِيمُ، آمِينَ.

## السُّبُعُ السَّادِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَانَسُ بِهَا فَى غُرْبَةِ الدُّنْيَا أُنْسَا اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَانَسُ بِهَا فَى غُرْبَةِ الدُّنْيَا أُنْسَا يُعْنِينِى عَنْ كُلِّ مُؤْنِسٍ، وَيُبْقِينِى مَعَ كُلِّ مَأْنُوسٍ بِهِ مَعَ الْعَوَالِمِ يُغْنِينِى عَنْ كُلِّ مُؤْنِسٍ، وَيُبْقِينِى مَعَ كُلِّ مَأْنُوسٍ بِهِ مَعَ الْعَوَالِمِ أُخْمَعِينَ وَتَمْلاً بِهَا كُلِّى لَذَّةً تَصَرُّفِى فَى الْوُجُودِ تَصَرُّفًا يُقْنِى صُورَ الْاعْتِرَاضِ مِنَ الْكَوْنِ، فَلَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ مِنْكَ وَلَا مَعْطَى لِمَا الْاعْتِرَاضِ مِنَ الْكَوْنِ، فَلَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ مِنْكَ وَلَا مَعْطَى لِمَا أُعْطِي مِنْكَ وَلَا مَعْطَى لِمَا أُمْنِكَ فَلَا مُنْعِلَى مِنْكَ وَلَا مُعْطَى لِمَا أُمْنِعَ لِمَا أُعْطِي مِنْكَ لَهُمَّ وَمَا يَشْتِيكَ لَلْهُ مِنْ بَعْدِمِ قَلْهُ مُنْكَ فَلَا مُنْعِلِي لِمَا اللهِ عَلَى اللهُ يَا مُعْطَى يَا مُنْعِمُ، مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِمٍ قَوْمُ الْعَرِيْدُ لَهُكَيْمُ ﴾ يَا أَللهُ يَا مُعْطَى يَا مُنْعِمُ، وَمِينَ فَرِينً بَعْدِمٍ قَوْمُ الْعَرِيدُ لَهُ كُيْمُ فَلِهُ لَا أَللهُ يَا مُعْطَى يَا مُنْعِمُ، وَمِينَ مَعْلِى اللهُ عَلَى الْمُعْلِى اللهِ اللهُ اللهُ يَا مُعْطَى يَا مُنْعِمُ الْمَالِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مُعْلِى يَا مُنْعِمُ الْمَعْمَ اللهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْعُلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِى اللهُ المُعْلِى المُعْلِى اللهُ اللهُ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللهُ اللهُ الْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُسْرِعُ لِى بَهَا بِسَرَيَانِ لُطْفِكَ الْخَفِى بِلَا مِحْنَةٍ، وَتُقَلِّبُنِى بَهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ لُطْفِكَ حَتَّى أَشْهَدَ لَطِيفَ اللَّطْفِ مِنْ كُلِّ جَهَةٍ وَقَعَتْ الإِشَارَةُ عَلَيْهَا أَوْ عَجَزَتْ حَتَّى أَغْرَقَ فَى بِحَارِ لُطْفِكَ مُبْتَهِجًا بِحَلَاوَةِ ذَلِكَ الْبَحْرِ تَغَدُو أَرْوَاحُ المُرْتَاحِينَ بِفَهْمِ أَسْرَارِكَ، وَتَمْنَحُنِي بِهَا اسْمًا مِنْ أَسْمَاءَ نُورِكَ الَّذِي مَنْ تَدَرَّعَ بِهِ وُقي شَرَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنَ الأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ مِنْهَا وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظاً وَهُوَ مَرْتُهُمُ ٱلرَّاحِينَ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُدْخِلُنِي بِهَا في رِيَاضِ بَوَاطِنِ أَسْمَائِكَ مِنْ بَابِكَ الْخَاصُ الَّذِي لَا يُحْجَبُ بِنُورٍ وَلَا ظُلْمَةٍ وَلَا أَسْمَائِكَ مِنْ بَابِكَ الْخَاصُ الَّذِي لَا يُحْجَبُ بِنُورٍ وَلَا ظُلْمَةٍ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ وَلَا ظُلْمَةٍ وَلَا يَشِي بِهَا تَحْقِيقَ ذَوْقِ كُلُّ مَدُوقٍ مِنْهُ حَتَّى أَكُونَ بِكَ فِيهِ وَتُطْهِمُنِي بِهَا تَحْقِيقَ ذَوْقِ كُلُّ مَدُوقٍ مِنْهُ حَتَّى أَكُونَ بِكَ فِيهِ مُنْتَهِجًا بِهِ مِنْكَ وَبِكَ إِلَيْكَ إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُرِيدُ لَطِيفٌ عَطُوفٌ رَحِيمٌ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِمَّنِ اقْتَدَى بِنَبِيْكَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ وَصَحَابَتِهِ وَالْهَتَدَى بِسُنَّتِهِ وَالْتَمَرَ وَتَقَيَّدُ بِشَرِيعَتِهِ وَفَازَ بِشَوِيعَتِهِ وَفَازَ بِشَوَعَتِهِ وَفَازَ بِشَوَاعَتِهِ وَوَرَدَ حَوْضَهُ وَشَرِبَ مِنْهُ، وَتَجْمَعُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ في

الْحَالِ وَالْمَآلِ وَتَكْفِينِي بِهَا كُلَّ مُؤْنَةٍ فِي الدُّنْيَا وَكُلَّ هَوْلٍ فِي الْأَخْوِرَةِ حَتَّى تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ: ﴿رَبَّنَاۤ أَتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَأَ ۖ إِنَّكَ الْآخِرَةِ حَتَّى تُدْخِلَنَا الْجَنَّةَ: ﴿رَبَّنَاۤ أَتَمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ حَكُلِ شَى وَ فَدِيرٌ ﴾ يَاأَلله يَا هَادِي يَا كَافِي يَا رَشِيدُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَيْهِ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُذِيقُنِي بِهَا لَذَّةَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَأَسْرَارَهَا وَأَنْوَارَهَا، وَتُعْظِينَا بِهَا أَسْرَارَكُلُّ صَلَاةٍ صُلِّى بِهَا عَلَيْهِ، وَتُشَرِّفُنَا بِهَا شَرَفًا لَيْسَ فَوْقَهُ وَتَخفَظُنَا بِهَا مِنَ التَّلَفِ وَالتَّأَسُّفِ، وَتُشَرِّفُنَا بِهَا شَرَفًا لَيْسَ فَوْقَهُ شَرَفٌ، وَتُبُوئِنَا بِهَا أَعْلَى الْغُرَفِ مِنَ الْجَنَّاتِ وَتُجِيرُنَا بِهَا مِن شَرَفٌ، وَتُبُوئِنَا بِهَا عُيُوبَنَا وَتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وتُؤَدِّى بِهَا عَيْوابِنَا وَتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وتُؤَدِّى بِهَا عَيْقِ اللهِ الْمَوْلِ مِن تَحْمَقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَقُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللهِ الْمَوْلُ عَلَى الْمُعْورُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وتُؤَدِّى بِهَا تَعْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وتُؤَدِّى بِهَا عَيْنَ مِن خَزَائِنِ فَضُلِكَ وَرَحْمَتِكَ وَلَا يَعْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا، وتُؤَدِّى بَهَا تَعْفِيلُ اللهُ يَعْفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعْلِيلُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْفِرُ اللهُ ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْمُصَطَفَيْنَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُلْحِقُنَا بِهَا بِالمُصَطَفَيْنَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُلْحِقُنَا بِهَا بِالمُصَطَفَيْنَ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُلْحِقُنَا بِهَا بِالمُصَطَفَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ ﷺ

وَتَرْحَمُنَا ﴿ إِذَا بَلَفَتِ النَّرَاقِ آ وَهُلِمَنَ رَافِ آ وَمُطَلِّعِهِ وَمُطْلَعِهِ وَمُطْلَعِهِ وَاللَّهُ السَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ بِالسَّاقُ بِهَا حُجَّتَنَا عِنْدَ سَوَّالِ الْقَبْرِ وَمَطْلَعِهِ وَتَجْعَلُنَا بِهَا مِنَ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ الشَّعَنَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْتَبِكُهُ أَلَا تَخَافُواْ وَلَا تَحْمَرُواْ وَالْبَشِرُوا مَنَا اللَّهُ ثُمَ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللَ

## خَلِدُونَ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُرُ تَعْمَلُونَ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعَرِّفُنَا بِهَا إِيَّاهُ بِحَقِيقَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَتُمَتَّعُنَا بِرُؤْيَتِهِ يَقْظَةً وَمُنَامًا دُنْيًا وَأُخْرَى أَزَلاً وَأَبَدًا، وَتُبَرِّدُ بِهَا أَكْبَادَنَا بِكَأْسِ وصَالِهِ وَودَادِهِ، وَتُقَرِّبُنَا قُرْبًا حِسِيًّا وَتُبَرِّدُ بِهَا أَكْبَادَنَا بِكَأْسِ وصَالِهِ وَودَادِهِ، وَتُقَرِّبُنَا قُرْبًا حِسِيًّا وَمَعْنَا بِمَأْسِ وصَالِهِ وَودَادِهِ، وَتُقَرِّبُنَا قُرْبًا وَرَبًا وَمَعْنَا بِمَعْنَا وَمَعْنَا بِهَا بَعْدَ الأَدَبِ مَعَهُ شِرْبًا وَرِيًّا، وَتَبَيْعُ لَنَا بِهَا فَرْدًا وَجَمْعًا بِمَحْضِ وَمَعْنَا بِهَا فَرْدًا وَجَمْعًا بِمَحْوِا، وَتُحَقِّقُ لَنَا بِهَا فَرْدًا وَجَمْعًا بِمَحْضِ وَمَعْلِكَ. وَرَحْمَتِكَ وَجُودِكَ وَكُرَمِكَ وَمَنْكَ، يَاأَلُهُ يَا وَدُودُ. يَا فَرْبُ يَامُحِيثُ يَا سَرِيعُ يَا وَهَابُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَكْشِفُ لِى بها عَنْ حَقائِقِ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَكْشِفُ لِى بها عَنْ حَقائِقِ الْمَعْلُومَاتِ، وَلا تُوفِقُتنِي بِهَا إلَّا لِكُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّئِنِي إلَيْكَ زُلْفَى الْمَعْلُومَاتِ، وَلا تُوفِقُتنِي بِهَا إلَّا لِكُلِّ عَمَلٍ يُقَرِّئِنِي إلَيْكَ زُلْفَى بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ، وَتَجْذِبُ بِهَا قَلْبِي بِلْطِيفِ الْكَشْفِ إلَى

شُهُودِكَ مِنْ لَطَائِفِ الأَسْرَارِ لِيَتَنَعَّمَ قَلْبِي بِكَ في سِرِّ اللَّطِفِ وَالرَّقَائِقِ وَتَزُولَ بِهَا عَنِّي شُبَهُ المُشْكِلَاتِ بِظُهُورِ تِلْكَ الْحَقَائِقِ، وَتَكْشفُ بِهَا عَنْ قَلْبِي حُجُبَ الظُّلُمَاتِ في تَنزُّلِ أَنْوَارِ المُرَاقَبَةِ لِتَكُونَ خَيْرَ الأَسْرَارِ سَرَائِرُ صِفَاتِكَ مُبْتَهِجًا بِشُهودِ ذَاتِكَ بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ، يَاأَلُهُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنْقُلُنِى بِهَا مِنْ هَذَا الْبَحْرِ اللَّهَاتِيُّ الْفَانِي وَالْخَلِيقَةِ الْفَانِيةِ، وَتَحْمِلُ بِهَا رُوحِى مَعَ مَلائِكَتِكَ النَّاتِيُّ الْفَانِي وَالْخَلِيقَةِ الْفَانِيةِ، وَتَنْقُلُ بِهَا طَبْعِي مِنْ طِبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ، وَتُنْزِلُ بها في قَلْبِي نُورًا ذَاتِيًّا يَجْذِبُنِي مَعَهُ إلَى شُهُودِكَ، الْبَشَرِيَّةِ، وَتُنْزِلُ بها في قَلْبِي نُورًا ذَاتِيًّا يَجْذِبُنِي مَعَهُ إلَى شُهُودِكَ، وَتُخْيِينِي بها حَيَاةً طَيْبَةً أَعِيشُ بِهَا عَلَى شَاطِئ بَحْرِ مَحَبَّيْكَ وَتُلْقِيقِ وَالسُّفْلِيَّةِ، وَتَفْتَحُ بها عَيْنَ وَتُنْطِقَ وَتُلْسِينِي بها مَهَابَةً عِنْدَ الْعَوَالِمِ الْعُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ، وَتَفْتَحُ بها عَيْنَ وَتُنْطِقَ وَتَشْرِي بِهَا مَهَابَةً عِنْدَ الْعَوالِمِ الْعُلُويَّةِ وَالسُّفْلِيَّةِ، وَتَفْتَحُ بها عَيْنَ وَتُطْقِي وَبَصَرِي بِنُورِكَ حَتَّى يَنْفَتِحَ قَلْبِي لِتَلَقِّى الأَسْرَارِ وَتَنْطِقَ وَتَلْقِي وَالسُّفْلِيَّةِ، وَتَفْتَحُ بِهَا عَيْنَ وَتَعْقِى وَبَصَرِى بِنُورِكَ حَتَّى يَنْفَتِحَ قَلْبِي لِتَلَقِّى الأَسْوَارِ وَتَنْطِقَ وَسِرً غَيْبِكَ، يَاأَلَتُهُ يَا كَرِيمُ يَا فَتَأَحُ يَا حَيُّ يَا عَيْنَ وَتَعْمَ مُ الْمِنَ وَقَايَتِكَ وَسِرً غَيْبِكَ، يَاأَلُهُ يَا كَرِيمُ يَا فَتَأَحُ يَا حَيْ يَعْلَمُ مُ آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُورِثُنِى بِهَا إَحَاطَةَ سِرٌ إِمْدَادِيَّةِ مُلْكِكَ وَمُلَكُوتِكَ إِحَاطَةً أَحَدِيَّةً أَبَدِيَّةً وَتُشْهِدُنِى بِهَا حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ مَلْكِكَ وَمُلَكُوتِكَ إِحَاطَةً أَحَدِيَّةً أَبَدِيَّةً وَتُشْهِدُنِى بِهَا حَقَائِقَ الأَشْيَاءِ كَمَا هِى عِنْدَكَ وَتُوفَقُنِى بِهَا لِحْفِظِهَا وَتُقَدِّسُنِى بِهَا مِنْ شُبُهَاتِ كَمَا هِى عِنْدَكَ وَتُوفَقُنِى بِهَا لِحْفِظِهَا وَتُقَدِّسُنِى بِهَا مِنْ شُبُهَاتِ الأَغْيَارِ تَقْدِيسَ الأَبْرَارِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ لأَتَحَلَّى بِالتَّحْقِيقِ اللَّهُولِ وَالصَّالِحِينَ لأَتَحَلَّى بِالتَّحْقِيقِ وَالتَّالِكَ المُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالتَّالِكَ المُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإَحْرَامِ، آمِينَ، يَامَالِكَ المُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإَحْرَامِ، آمِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُسلَمُنِي بِهَا مِنَ الْخَوَاطِرِ النَّفْسَانِيَّةِ وَرُعُونَاتِهَا وَمِنَ الكُدُورَاتِ الظَّلْمَانِيَّةِ لاَّذَخُلَ في دَائرَةِ: النَّفْسَانِيَّةِ وَرُعُونَاتِهَا وَمِنَ الكُدُورَاتِ الظَّلْمَانِيَّةِ لاَّذَخُلَ في دَائرَةِ: ﴿وَلَهُمَ النَّفْسَ عَنِ الْمَوْنِيُ إِللَّهُ وَيَهَا اللهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَعَلَى إلْنَفْ بِالتَّوْحِيدِ وَنِهَايَةَ خَتْمِي الْمُلْوَى فِي وَصَالِى إلْنَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَنِهَايَةَ خَتْمِي الْمُونِ وَلَهُ اللهُ عَلَى وَمُنْ اللهُ اللهُ عَلَى وَمُعْلَى اللهُ عَلَى وَمُولِ اللهُ عَلَى وَمُعَلِي اللهُ عَلَى وَمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُعْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُ بَهَا قَلْبِي لِتَوَارُدِ الْوَارِدِيَّةِ فَارِغًا مِنَ الشَّواغِلِ لِلْوَحْدِيَّةِ عَائِدًّا بِكَ وَلَائِذًا إِلَيْكَ في الْوَارِدِيَّةِ فَارِغًا مِنَ الشَّواغِلِ لِلْوَحْدِيَّةِ عَائِدًّا بِكَ وَلَائِذًا إِلَيْكَ في جَمِيعِ الأَوْقَاتِ السَّرْمَدِيَّةِ وَتَرْزُقُنِي بِهَا حُسْنَ الظَّلِّ بِكَافَةِ المُسْلِمِينَ لاَنَالَ سِرَّ شَبُوحِيَّتِكَ الَّتِي جَعَلْتَهُمْ بِهَا في مَقَامِ الْيَقِينِ، وَتَحْرَينَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا المُسْلِمِينَ لاَنَالَ سِرَّ شَبُوحِيَّتِكَ الَّتِي جَعَلْتَهُمْ بِهَا في مَقَامِ الْيَقِينِ، وَتَخْتَلِينَ وَالاَخِرِينَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا المُسْلِمِينَ لاَنَالَ سِرَّ شَبُوحِيَّتِكَ الَّتِي جَعَلْتَهُمْ بِهَا في مَقَامِ الْيَقِينِ، وَتَخْتَلِي مُتَبَرِّكَا بِرَقَائِقِ نَفَائِسِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا المُسْلِمِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا اللّهُ مَنْ وَيَنِ نَقَائِسِ الْأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَتَرْزُقُنِي بِهَا اللّهُ لِي بِمَا عَلَى بِهَا مَنْ رَبِّي تَرِينِ وَتَفْتَحُ لِي بِهَا سَلَامُ وَيَسَرِّتُهُ لِي بِالسَّلَامِ يَا سَلَامُ وَسَلَتُمُ قَوْلًا مِن وَلَقُوتِ تَحِيمِ الْمُؤْلِقِ بِالسَّلَامِ يَا سَلَامُ وَسَلَتُمُ قَوْلًا مِن تَتِ تَحِيمِ الْمَالِمُ الللَّهُ عَلَى السَلَامُ وَسَلَتُمُ قَوْلًا مِن تَتِ تَحِيمِ الْمَالِمُ الللَّهِ السَّالَةُ مُولِي وَالتَوْوِيدِ، وَتَفْتَحُ لِي بِلَاسَلَامِ يَا سَلَامُ وَسَلَيْمٌ قَوْلًا مِن تَرْتِ تَحِيمِ اللْمَالِمِ اللْهُ لِهَا سَلَامُ وَلِي السَّلَامُ وَلَا مَنْ وَلَا مَنْ وَلَا اللّهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللْمَالَةِ لَتَلْكُومِ الللّهُ وَلِي السَّلَامُ وَلَالْمَالِقُولُ اللّهُ اللْمُ الْمَالِمُ اللْمُ الْمَلَقِي اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللهُ اللللللّهُ الللللللِهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ ال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَفِيضُ بِهَا عَلَيَّ مَا سَبَقْتَ بِإِفَاضَتِهِ عَلَى خَوَاصٌ خُدَّامِكَ بِلَا مَسْأَلَةٍ تَقَدَّمَتْ وَلَا سَابِقَةٍ سُؤَالٍ سَبَقَتْ، وَتَزِيدُ عَلَى بِهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً لأَمْشِى فى مَنَاكِبٍ سَبَقَتْ، وَتَزِيدُ عَلَى بِهَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً لأَمْشِى فى مَنَاكِبِ النَّقْصِ الْبَشَرِيِّ مَعْ بَشَرِيَّةٍ شَفَافَةٍ بِنُورِ النَّقْصِ الْبَشَرِيِّ مَعْ بَشَرِيَّةٍ شَفَافَةٍ بِنُورِ

مَلَكِئ يَنْبَسِطُ عِنْدَ مِرَآةِ كُلِّ قَبْضِ وَيَنْقَبِضُ عِنْدَ كُلِّ بَسْطٍ يُؤَدِّى إِلَى سُوعٍ يُؤَدِّى إِلَى سُوءِ أَدَبٍ فَى الْعِبَارَةِ وَالإِشَارَةِ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، يَاأَلله يَا رَقِيبُ يَا حَسِيبُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ الرُّوحَانِيِّ وَالْجَسَدِ الظُّلْمانِيِّ. اللَّهُمُّ أَسْرِ بِمَعْتَ بَيْنَ الرُّوحِ الرُّوحَانِيِّ وَالْجَسَدِ الظُّلْمانِيِّ. اللَّهُمُّ أَسْرِ بِرُوحِي إلَى حَضْرَةِ قُدْسِهِ، وَأَسْرِ بِسِرِّي بِمَسَرَّاتٍ ذَاتٍ أَنْسِهِ وَامْحَصْ لِي شَهَوَاتٍ نَفْسِي بِتَوَقُدِ نِيرَانِ نَارِ أَنْوَارِهِ وَمَتِّعْ جِسْمِي وَامْحَصْ لِي شَهَوَاتِ نَفْسِي بِتَوَقُدِ نِيرَانِ نَارِ أَنْوَارِهِ وَمَتِّعْ جِسْمِي وَامْحَصْ لِي شَهَوَاتٍ نَفْسِي بِتَوَقُدِ نِيرَانِ نَارِ أَنْوَارِهِ وَمَتِّعْ جِسْمِي بِمُبَاشَرَةِ تُرْبَةِ تُرَابٍ قَبْرِهِ وَأَرِنِي مَطَالِعَ شُمُوسِ أَفْلَاكِ قُرْبِهِ وَثَلِّجُ بِمُبَاشَرَةِ تُرْبَةِ تُرَابِ قَبْرِهِ وَأَرِنِي مَطَالِعَ شُمُوسِ أَفْلَاكِ قُرْبِهِ وَثَلِّجُ لِي مَالِهُ عَلْمُوسِ أَفْلَاكِ قُرْبِهِ وَثَلَجْ لِي اللهِ يَاللهُ يَا نُورُ يَا حَيْ يَا مُبِينُ، وَمَنَاهِ مَاءِ غَيْبِهِ يَاللهُ يَا نُورُ يَا حَيْ يَا مُبِينَ، آمِينَ فَي قَلْمِ وَاتِ أَمْيَاهِ مَاءِ غَيْبِهِ يَاللهُ يَا نُورُ يَا حَيْ يَا مُبِينَ،

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنْشُرُ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِن اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنْشُرُ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ خَزَائِن رَحْمَتِكَ، وَتُيْسَرُ لَنَا بِهَا أَمُورَنا مَعَ الرَّاحَةِ لِقُلُوبِنَا وَأَبْدَائِنَا وَلَاسَلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فَى دِينِنَا وَدُنْيَانَا وَتَكُونُ لَنَا صَاحِبًا فَى سَفَرنَا وَدُلْيَانَا وَتَكُونُ لَنَا صَاحِبًا فَى سَفَرنَا

وَخَلِيفَةً فَى أَهْلِنَا ﴿رَبُّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ وَلَجَنَا لِرَجَّيْكَ مِنَالُقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ وَلَجَنَا لِمُعْرَاكَ مِنَالُقَوْمِ ٱلْكَلِمِينَ ﴾ آمينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرْفَعْنَا بِهَا إِلَى مِعْرَاجِ حَضْرَةِ قُدْسِكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ أَنْ تَجْمَعَ شَملى بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَبِنُوحٍ وَلِمُوسَى وَعِيسَى وَأَنْ تُرَافِقَنِى الأَنْبِيَاءَ وَالْفَوْزَ فِى الْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ يَارَبِ ﴿ أَرْفِي اللَّهُ لِيَكَ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعَافِينِي بِهَا مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَمَرَض وَعِلَّةٍ كَانَ مِنِّي. اللَّهُمَّ ارْفَعْنِي وَلَا تَضَعْنِي وَادْفَعْ عَنِي وَلَا تَضَعْنِي وَادْفَعْ عَنِي وَلَا تَشْعُنِي، وَزِدْنِي وَلَا تَنْقُصْنِي، وَلَا تَنْقُصْنِي، وَلَا تَنْقُصْنِي، وَلَا تَنْقُصْنِي، وَارْحَمنِي وَلَا تُعَدِّمْنِي، وَاكْشِفْ غَمِّي، وَأَهْلِكْ عَدُوي وَالْ حَدُوي وَالْ حَدُوي وَالْمَشِفْ غَمِّي، وَأَهْلِكْ عَدُوي وَالْ حَدُوي وَالْمَشِفْ غَمِّي، وَأَهْلِكْ عَدُوي

وَانْصُرْنِي وَلَا تَخْذُلْنِي وَأَكْرِمْنِى وَلَا تُهِنِّى وَالسَّرْنِى وَلَا تُهِنِّى وَالسَّرْنِى وَلَا تُفْيَغْنِي، وَاحْفَظْنِي وَلَا تُضَيَّغْنِي، وَاحْفَظْنِي وَلَا تُضَيَّغْنِي، فَإِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ، يَاأَلله يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا صَبُورُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرْفَعُ بِهَا الْجِجَابَ بَيْنِى وَابْنَنَهُ، حَتَّى أَرَاهُ بِعَيْنِي وَأَكُلَمَهُ بِلِسَانِي وَأَسْأَلُهُ عَمَّا أُربِدُ وَلَقَدُ كَنِينَهُ ، حَتَّى أَرَاهُ بِعَيْنِي وَأَكُلَمَهُ بِلِسَانِي وَأَسْأَلُهُ عَمَّا أُربِدُ وَلَقَدُ كُتَتَ فِي غَنَاكَ فِي اللهُ اللهِ عَمْلُكُ الرَّهُ عَدِيدُ ﴾ حَتَّى فَالَمَ فِن عَلَى غَلَامَكُ وَمَاكُونَ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ وَكَذَلِكَ نُوعَ إِلْكُونَ مِنَ السَّكَوْتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِي الدُّنِي وَالْتَحْوَقِ وَالْآرْضِ أَنتَ وَلِي فِي الدُّنِيَ وَالْآرْخِ رَقِّ الْمُسَانِي وَالْمَالِي وَالْمَوْقِ وَالْآرْضِ أَنتَ وَلِي فِي الدُّنِي وَالْمَالِحِينَ وَالْمَرْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ السَّكُونِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِي فِي الدُّنِي وَالْمَاتِ وَالْمَالِحِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِي الْمَالِحِينَ وَالْمَالِي الْمَالِدِينَ فَى اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالِحِينَ فَي الْمَالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِكِينَ وَالْمَالِقِينَ فَي الْمُنْفِي الْمَالِمِينَ وَالْمَالِهِ الْمُعَلِيمِينَ الْمَالُونَ الْمَالَالِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِيمِينَ الْمَالُولِيلِيلِيمِينَ الْمَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّه

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُنَجِّينِي بِهَا مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالنَّرِدِي وَالْفَسُوقِ وَالْعِصْيَانِ وَالتَّرَدِي وَالشَّقَاوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْقَلْقِ وَالْعَصْيَانِ وَالتَّرَدِي وَالشَّقَاوَةِ وَالْخَذْلَانِ وَطَمْسِ الْبَصِيرَةِ وَالْحَرَقِ وَالْحُمْقِ وَالْحَرَجَ وَالضَّيقِ وَالْحَرْجَ وَالضَّيقِ وَالْحَمْقِ وَالْحَرَقِ وَالْحُمْقِ وَالْحَرَجَ وَالضَّيقِ وَالْحَرْجَ وَالْضَيقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَمْقِ وَالْحَرَجَ وَالضَّيقِ وَالْحَرْجَ وَالْمُنْتِي فَيْ وَالْحَمْقِ وَالْحَرَقِ وَالْحَرْجَ وَالْحَرْجَ وَالْصَيقِ وَالْحَرِي وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ وَالْمَالِيقِينَ وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ وَالْعَلِيدِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعَلِيدِينَ الْمَعْلِيدِينَ اللْعَلْقِيقِ وَالْمَعْلِيدِينَ اللَّهُ وَالْمُعْرَجِ وَالْحَرْقِ وَالْمَعْلِيدِينَ الْمُلْكِلِيدِينَ الْمُعَلِيدِينَ الْمُعَلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ وَالْمُعْلِيدِينَ الْعُطْلِيمِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْعُلْمِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمِنْ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمِنْ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيقِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيقِيدِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِيدِينَ الْمُعْلِيدِينَ الْمُعْلِيقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِيقِيقِيلِيْكُولُ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِيقِيلِيقِيلِيقِينَ الْمُعْلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقُولُ الْمُعْلِيقِيلِيقِ

## فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَٱلْجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّهِيمِ ۗ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعْطِينَا بِهَا كُلَّ مَا نَتَمَنَّاهُ مِمَّا لَهُ نَسْأَلْكَ، اللَّهُمَّ الْزُقْنِي قَلْبًا خَاشِعًا خَاضِعًا ضَارِعًا وَعَيْنًا بَاكِيَةً وَبَدْنًا صِحِيحًا صَابِرًا، وَيَقِينًا صَادِقًا بِالْحَقِّ صَادِعًا، وَتَوْبَةً نَصُوحًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَحَامِدًا، وَإِيمَانًا صَحِيحًا وَرِزْقًا حَلَالاً طَيبًا وَاسِعًا وْعِلْمًا نَافِعًا وَوَلَدًا صَالِحًا وَصَاحِبًا مُوافِقًا وَسِنًا طَوِيلاً فِي الْخَيْرِ مُسْتَغِلاً بِالْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ وَخُلُقًا حَسَنًا وَعَمَلاً صَالِحًا فِي الْخَيْرِ مُشْتَغِلاً بِالْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ وَخُلُقًا حَسَنًا وَعَمَلاً صَالِحًا فِي الْخَيْرِ مُشْتَغِلاً بِالْعِبَادَةِ الْخَالِصَةِ وَخُلُقًا حَسَنًا وَعَمَلاً صَالِحًا مُوافِقًا وَسَنًا طَوِيلاً مُتَقِبلاً وَتَوْبَةً مَقْبُولَةً وَدَرَجَةً رَفِيعَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنةً طَائِعةً ﴿ وَبَنَاهَبُ اللّهُ يَا وَهُاللّهُ مَا وَلَكَا اللّهُ يَا وَهُاللّهُ يَا وَهُولُةً وَدَرَجَةً رَفِيعَةً وَامْرَأَةً مُؤْمِنةً طَائِعةً ﴿ وَبَنَاهَلَ اللّهُ يَا وَهًا لِكَا اللّهُ يَا وَهًا لُكَ اللّهُ يَا وَهًا لَكُمْ اللّهُ يَا وَهًا لُهُ إِلَيْهِ الْمَالَةُ الْمِينَ اللّهُ يَا وَهًا لُكَا اللّهُ يَا وَهًا لُكَا يَا صَبُورُ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُنَا بِهَا مِنَ الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ: ﴿ ثُمُّ أَوْرَثُنَا الْكِئَا بُهُمْ مَنْ عَبَادِنَا فَينَهُمْ ظَالِمٌ لَهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْاَحَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو لِنَقْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْاَحَيْرَاتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو

الْفَغَمْلُ الْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يَحُلُونَهُ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُونًا وَلِبَاشُهُمْ فِنهَا حَرِيرٌ ﴿ وَقَالُوا الْفَعْدُ لِلّهِ اللّذِي أَذَهَبَ عَنّا الْمُورُدُ ﴿ وَقَالُوا الْمُعَنَا وَلَا الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ . الْمُؤَدِّدُ إِن رَبِّنَا لَفَفُورٌ شَكُورُ ﴿ إِنَا لَقُوبٌ ﴾ آمِينَ .

لا يُمَشُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُحْيِي بِهَا قَلْبِى بِرَفْعِ الْحُحُبِ الْمَانِعَةِ وَيُقَدِّلُ لَا تَنَعَمَ بِرُوْيَةً حَيَاتِكَ أَبُدًا، وَتُلْقِى بِهَا عَلَى تِلْكَ الْحَيَاةَ وَثُويمَ بِهَا عَلَى تِلْكَ الْحَيَاة مُنْتِهِجًا سَرْمَدًا، يَا غَايَةَ المَقْصُودِ وَيَا مُنْتَهِى الْآمَالِ، وَتُدِيمُ بِهَا نَظَرَكَ مُنْتِهِجًا سَرْمَدًا، يَا غَايَةَ المَقْصُودِ وَيَا مُنْتَهِى الْآمَالِ، وَتُدِيمُ بِهَا نَظَرَكَ الْحَيَاةِ فِي الْحَيَاةِ وَالمَمَاتِ، وَتُسْكِنُنِي في جِوَارِكَ وَرُسُلِكَ وَأَحْبَابِكَ، إِلَى قَلْومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ ﴿ الْأَغْسَرِنَ أَعْمَلًا فَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي لَلْيَوْ اللَّذَيَا وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي لَلْيَوْ اللَّذِيَ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي لَلْيَوْ اللَّذِيَ وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي لَلْيَوْ اللَّذِي وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ فِي لَلْيَوْ اللَّذِي وَهُمْ يَعْسَبُونَ أَنَهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَلَا لِينَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَلَا لِللَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيتِينَ وَلَا لِللَّهِ اللَّهِ وَلَهِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّهِ وَلَيْهِنَ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلْنَا بِهَا مِنَ الْوَارِثِينَ لَهِ السَّيْطَانِ وَمَنْ الْوَارِثِينَ لَكَ فَي حَظَائِرِ المُسْتَضِيئِينَ بِهَا مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَوَسُواسِ إِبْلِيسَ التَّقْدِيسِ، وَتَحْفَظُنِي بِهَا مِنْ حِزْبِ الشَّيْطَانِ وَوَسُواسِ إِبْلِيسَ وَتَحْرُسُنِي بِهَا بِولايَتِكَ مِنْ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَاتِ وَتَجْعَلُنِي أَهْلا وَتَحْرُسُنِي بِهَا بِولايَتِكَ مِنْ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَاتِ وَتَجْعَلُنِي أَهْلا لِللَّهُ مِنْ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَاتِ وَتَجْعَلُنِي أَهُلا لِللَّهُ مِنْ اكْتِسَابِ الْخَطِيئَاتِ وَتَجْعَلُنِي أَعُودُ بِكَ وَتِ أَنْ يَحْشُرُونِ فَي يَاللهُ يَا وَلِي اللهَ يَا وَلِي قَنْ مَمَوَى اللهُ يَا مَنْ لَهُ الْحَوْلُ وَالْقَوَّةُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشْهِدُنِى بِهَا مَقَامَ التَّوكُلِ وَالْوَقِي بَهَا مَقَادِى لَدَيْكَ لأَكُونَ وَالزُّهْدِ وَالْوَرَعِ وَتُحَقِّقُ بِهَا تَوكُلِى وَاعْتِمَادِى لَدَيْكَ لأَكُونَ بَتَوكُلِى عَلَيْكَ مَسْتُورًا بِسِتْرِكَ الْوَاقِي مَلْحُوظًا مَحْفُوظًا بِأَسْمَائِكَ بَتَوكُلِى عَلَيْكَ مَسْتُورًا بِسِتْرِكَ الْوَاقِي مَلْحُوظًا مَحْفُوظًا بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنِي وَصِفَاتِكَ الأَسْنَى، وَتُحَقَّقُ لِى بِهَا كُلَّ حَقًّ فِى الْوُجُودِ، وَتُرْفِعُ بِهَا كُلَّ حَقًّ فِى الْوَجُودِ، وَتُبْطِلُ بِهِا كُلَّ جَقً فِى الْوَجُودِ، وَتُرْفِعُ بِهَا فُؤَادِى بِحِقً الْحَقِّ

إِلَى شُهُودِ حَقَائِقِ ذَاتِكَ فَأَكُونَ بِكَ مَعَ وُجُودِ كُلِّ مَوْجُودِ أَبَدًا دَائمًا، يَاأَلله يَا شَهِيدٌ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَبْعَثُ لِى بها مِنْ سَرَاثِرِ لُطْفِكَ مَاتَدْفَعُ بِهِ عَنِّى قَضَايَا نِقَمِكَ، وَتُوجِبُ لِى بها خَفَايَا لُطْفِكَ مَاتَدْفَعُ بِهِ عَنِّى قَضَايَا نِقَمِكَ، وَتُوجِبُ لِى بها خَفَايَا رَحْمَتِكَ وَتَصِفُ بها قَلْبِى رَحْمَتِكَ وَتَصِفُ بها قَلْبِى بوضفِ أُلُوهِيَّتِكَ لِيَطْلِعَ عَلَى فُؤَادِى سِرُّ حَيَاةٍ رَحْمَتِكَ وَتُشْهِدُنِى بِهَا بِوَصْفِ أَلُوهِيَّتِكَ لِيَطْلِعَ عَلَى فُؤَادِى سِرُّ حَيَاةٍ رَحْمَتِكَ وَتُشْهِدُنِى بها بِهَا تَقْصِيلَ المَقَامَاتِ النِّتِي هِي مَقَامَاتُ الشَّهَدَاء وَتُحقِّقُنِى بها بِحَقَائِقِ المَعْلُومَاتِ ﴿ النِّهَ إِلَى اللهِ لَهُ اللهِ اللهِ الْمَعْلُومَاتِ ﴿ اللّهَ اللّهِ لَا الْمِقَامَاتِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الْمَعْلُومَاتِ ﴿ اللّهِ اللّهِ لَهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ الْمَعْلُومَاتِ ﴿ اللّهُ لَا الْمِقْلُ اللهُ الْمِلْ الْمُعْلُومَاتِ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللهُ الْمَعْلُومَاتِ ﴿ وَلِيلُ يَا لَطِيفُ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُطْلِقُنِى بهَا مِنْ سِجْنِ الْحِجَابِ وَتَمُنُّ بهَا عَلَى بِمًا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى الأَوْلِيَاءِ وَالأَحْبَابِ، وتُطَهِّرُ بهَا قَلْبِي مِنَ الرَّيْنِ وَجَنَابَةِ الْغَفْلَةِ وَالشَّرْكِ وَالشَّكَ وَالإِرْتِيَابِ وَتُثَبِّتُنِى أَبَدًا قَائمًا بِالْقِسْطِ في الْحَيَاةِ وَعِنْدَ المَمَاتِ عَلَى السُّنَةِ وَالْكِتَابِ وَتَجْعَلُنِى مِنْ أُولِى الْفَهْمِ فَى الْخِطَابِ وَمِمَّنْ هُدِى وَاهْتَدَى وَسَمِعَ وَوَعَى وَقَرُبَ وَأَذْنِى وَمَنْ سَبَقَتْ لَهُ الْحُسْنَى وَمِمَّنْ نَالَ أَفْضَلَ مَا تَمَنَّى وَمِنْ أَهْلِ الْقُرْبِ وَاللَّقَاءِ الْحُسْنَى وَمِمَّنْ أَهْلِ الْقُرْبِ وَاللَّقَاءِ وَالرُّبُةِ الْعُلْيَا فَى دَارِ البَقَاءِ، وَمِمَّنْ قِيلَ لَه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ وَالرُّبُةِ الْعُلْيَا فَى دَارِ البَقَاءِ، وَمِمَّنْ قِيلَ لَه: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى } آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعِزُّنِي بِهَا وَتُطَهُّرُنِي عَنِ المُخَالَفَاتِ وَاتُّبَاعِ الشُّهَوَاتِ وَتُقَلِّبُنِي بِيَمِين تَمْجِيدكَ عَنِ الرُّغْبَةِ في الدُّنْيَا وَتَجْذِبُنِي بِهَا مِنْي إِلَيْكَ عَمَّا سِوَى جَنَابِكَ الْأَسْنَي، وَأُخْرَجُ بِهَا مِنْ كِتَابِ أُنْسِكَ آيَةً كَامِلَةً أَتَكَمَّلُ بِهَا ذَاتًا وَصِفَاتٍ وَأَنْتَشِرُ فِي الْكَائِنَاتِ نَظَرًا وَوَضْعًا وَأَكْشِفُ عَنْ بُعْدِ زَوَالِهَا خَفَاءَ الْحُروفِ وَشَوَاهِدَ المَعْرُوفِ كُلَّ عِلْم مَوْصُوفٍ بِجُودِكَ وَإِحْسَانِكَ، وَتَرْزُقُنِي بِهَا رُؤْيَةً السِّرِّ الَّذِي أَوْدَعْتَهُ في مَشَارِقٍ الأرْض وَمَغَارِبهَا وَتُطْلِعُنِي بِهَا عَلَى جَوَاهِرِ حَقَائِقِهَا وَكُنوزِ مَعَارِفِهَا وَتُخَصِّصُنِي بِهَا بِكَ لَدَيْكَ بِقُبُولِ نُورِكَ وَجَلَالِ مَجْدِكَ وَتَجْعَلُ زِمَامِيَ بِيَدِكَ وَإِسْلَامِي عَلَيْكَ وَمُعَاذِي وَالْتِجَاثِي إِلَيْكَ وَتَرْزُقُنِى سَعَادَةَ كُلِّ سَعِيدِ فَى دَارِ السُّرُورِ، وَتُجَنَّبُنِى بِهَا شَقَاوَةَ كُلِّ شَقِىً فَى دَارِ الْغُرُورِ، وَتُخَصَّصُنِى بِهَا بِشَهَادَةِ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ انْبِسَاطِ أَنْوَارِكَ، يَا أَلْلُهُ يَا وَكِيلُ يَا شَهِيدُ يَا رَحِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُحَقِّقُنِي بِهَا بَحَقَاثِق مَعْلُومَاتِكَ وَحَقَائِقِ أَسْمَائِكَ وَصَفَاتِكَ وَتَكْشِفُ لِي عَنْ حَقَائِقِ عَالَم الْجَبَرُوتِ لأَحْظَى بِالأَسْرَارِ الرَّبانِيَّةِ وَالآيَاتِ المَلَكُوتِيَّةِ وَأَسُودَ بِإِشْرَافِي وَاطِّلَاعِي عَلَى أَبْنَاءِ جِنْسِي، وَتُمَلِّكُنِي بِهَا نَوَاصِيَ عَوَالِم مُلْكِكَ وَمَلَكُوتِكَ لأُحِيطَ بِهَا مِنْ وَراء الْعَوَالِم وَتُشْهِدُنِي بِهَا ۚ وَتُحَقِّقُنِي حَقَّائِقِ الأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ عِنْدَكَ وَتُوَفِّقُنِيُّ بِهَا لْحِفِظِهَا لِتُحْيِينِي بِهَا حَيَاةً طَيَّبَةً أَعِيشُ بِهَا عَلَى لُجِّي بَحْر مَحَبَّتِكَ وَيَنْفَتِحُ قَلْبِي لِتَلَقِّي الأَسْرَارِ وَيَنْطَبِقُ بِمَكْنُونِ جَوَاهِر وِقَايَتِكَ وَتَغْمِسُنِي فِي بَحْرِكَ الْأَقْدَسِ وَتُسَهِّلُهُ عَلَىَّ حَتَّى أَصِلَ إِلَى سَاحِلِ اللَّطْفِ ﴿ اللَّهُ لَطِيفُ بِمِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآتُ وَهُوَ الْفَوِي الْعَزِيزُ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُثَبُّتُنِي بِهَا بِتَنْزِيلِ آيَةٍ تُقَوِّمُنِي وَتَرُدُنِي بِهَا إِلَى الاِسْتِقَامَةِ حَتَّى أَبْلُغَ مَقَامَ التَّمْكِينِ وَتُلْحِقُنِي بِهَا بِنْسَبِهِ، وَتُحَقِّقُنِي بِهَا بِحَسَبِهِ وَتُعَرِّفُنِي بِهَا إِيَّاهُ مَعْرِفَةً أَشْهَدُ بِهَا مُحَيَّاهُ وَأَسْلَمُ بِهَا مِنْ وُرُودِ مَوَارِدِ الْجَهْلِ بِعَوَارِفِهِ وَأَكْرَعُ بِهَا مِنْ مَوَارِدِ الْفَضْلِ بِمَعَارِفِهِ، وَتَحْمِلُنِي بِهَا عَلَى كَاهِل شَرِيَعتِهِ وَتُيسِّرُ لِى في سَبِيلِهِ الْقَوِيم إِلَى حَضْرَتِهِ المُتَّصِلَةِ بِحَضْرَتِكَ الْقُدْسِيَّةِ مَحْفُوظًا بِنُصْرَتِكَ مَصْحُوبًا بِعَوَالِم سُتْرَتِكَ وَتَقْذِفُ بِي بِهَا عَلَى الْبَاطِل فَأَدْمَغُهُ بِالْحَقِّ عَلَى الْوَجْهِ اللَّاحِقِ وَتَرُجُّ بِي بِهَا في بِحَارِ الأَحَدِيَّةِ المُحِيطَةِ بِكُلِّ مُرَكِّبَةٍ وَبَسِيطَةٍ وَتُنشُلُنِي بِهَا مِنْ أَوْحَالِ التَّوْحِيدِ إِلَى فَضَاءِ التَّفْرِيدِ المُنزَّهِ عَنِ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْبِيدِ وَتُغْرِقُنِي بِهَا فِي عَيْنِ بَحْرِ الْوَحْدَةِ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَسْمَعَ وَلَا أَجِدَ وَلَا أَحِسَّ إِلَّا بِهَا نُزُولًا وَصُعُودًا كَمَا هُوَ كَذَٰلِكَ لَمَنْ يَزَالَ وُجُودًا، يَاأَللهُ يَا وَهَّابُ يَا كُرِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْمُويَّةِ وَقَدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِغَيْبِ الْهُويَّةِ اللهِ عَقْ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَتَجَلَّى لِى بِهَا بِغَيْبِ الْهُويَّةِ

الإلهِيَّةِ الإطلاقِيَّةِ الإِحَاطِيَّةِ حَتَّى أَطَّلِعَ عَلَى جَمِيعِ خَزَائِنِ أَسْرَارِ الْعَيْبِ الإلهِ المُطْلَقِ فَأَعْلَمَ الأُمُّورَ كُلَّهَا كَمَا هِى جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا الْتِبَاسِ، سِرِّ قَوْلِكَ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ وَلَا الْتِبَاسِ، سِرِّ قَوْلِكَ: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَيَةٍ لِلْاَيْمِ اللهِ هُو وَيَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلأَرْضِ وَلا رَطْبِ وَلا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْسِ إِلَا يَمْ مَنْتَةٍ الإِنْفِي وَلَا يَطِينُ وَالإِجَازَةِ حَتَّى أَعْطِى كُلَّ مَرْتَبَةٍ أَلِينِ اللهِيَّةِ مِنْ عَيْرِ إِخْلَالٍ بِوَزْنِ قِسْطَاسِ الأَحْدِيَّةِ الْهِيَّةِ مِنْ نَفْسِى مِنْ غَيْرِ إِخْلَالٍ بِوَزْنِ قِسْطَاسِ الأَحْدِيَّةِ الْهِيَّةِ مِنْ تَصَرُّفِى كُلَّهُ تَصْرِفًا كُلِيَّا إِلْهِيَّا أَحْدِيًّا بِالْمَرْتَبَةِ اللهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهِ اللهِيَّا أَحْدِيًّا بِالْمَرْتَبَةِ الْإلهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهِ اللهِيَّا أَحْدِيًّا بِالْمَرْتَبَةِ الْإلْهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهِ اللهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهِ اللهِيَّةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهُ الْمَالَةُ الْمَالِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ هُو اللهُ الْمَالَمَةُ اللهِ الْمُعَلِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْوَجُوهِ، يَا مَنْ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَمُ كُنُولُ الْمَالِكُولُ اللهِ الْمُعَلِي الْمِلْكُولُ اللهِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِلِيَةِ مِنْ جَمِيعِ الْوَلْمُ فَي وَلَنَهُ فَيْ وَلَنَهُ فَا مُنْ الْمُؤْمِلِي وَلَنَهُ إِلْهُ الْمِنْ الْمُعْلِى الْمُعْرِقِيْلِهِ الْمُنَالِقِي الْمُؤْمِ الللهِ الْمُلْكُولُ اللهِ الْمُلْسِلَةُ وَلِيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِهُ الْمُلْكِلِيلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِقِيلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُولِي الْمُؤْ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَخْرِقُ لِى بِهَا الْحُجُبَ الْمَانِعَةَ مِنْ رُؤْيَتِكَ حَتَّى نَرَى ذَاتَكَ بِعَيْنِ ذَاتِكَ، يَا أَللهُ وَجُهْنِى الْمَانِعَةَ مِنْ رُؤْيَتِكَ حَتَّى نَرَى ذَاتِكَ فِي كُلِّ فِعْل بِعَزْمِ أَوْفِكُو ظَاهِرًا وَجْهَةً مَوْضِيَّةً مِنْ تَصْرِيفِ قُدْرَتِكَ فِي كُلِّ فِعْل بِعَزْمٍ أَوْفِكُو ظَاهِرًا وَبَاطِنَا فَإِنَّ حَضْرَتَكَ لَا تَقْبَلُ الْغَيْرَ وَالْغَيْرِيَّةَ حَتَّى يَصَّدُرَ لِي أَفْعَالُ

الأَكْوِانِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَتَصَرَّفُ فِيهَا بِمَا أُرِيدُ، فَإِنَكَ فَعَالٌ لَمِا تُرِيدُ، وَتَهَبُ لِي بِهَا سِرًّا صَمَدَانِيًّا أُسَكُنْ بِهِ مُتَحَرِّكَ قَدَرِكَ حَتَّى يُحَرِّكَ لَى يُحَرِّكَ لَى يُحَرِّكِ فَأَجِدُنِى قِبْلَةَ كُلِّ مُتَحَرِّكِ وَأَجِدُنِى قِبْلَةَ كُلِّ مُتَحَرِّكِ وَجَامِعَ شَتَاتِ كُلِّ مُتَقَرِّقٍ مِنْ حَيْثُ اسْمُكَ الله الَّذِى تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ وَجَامِعَ شَتَاتِ كُلِّ مُتَقَرِّقٍ مِنْ حَيْثُ اسْمُكَ الله الَّذِى تَوَجَّهَتْ إلَيْهِ وَجَهَتِي وَاضْمَحَلَّتْ عِنْدَهُ كَلِمَتِي فَيَقْتَسِنَ كُلِّ مِنِي جَذْوةَ هُدًى وَجُهَتِي وَاضْمَحَلَّتْ عِنْدَهُ كَلِمَتِي فَيَقْتَسِنَ كُلِّ مِنْي جَذْوةَ هُدًى تُوضِّحُ لَهُ إِمَامَةَ الْمُقْتَسِنِ يَا مَنْ فَوَضِّحُ لَهُ إِمَامَةَ الْمُقْتَسِنِ يَا مَنْ هُوَيِكُلِّ مُتَى عِذَايَةُ المُقْتَسِنِ يَا مَنْ هُوَ الْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَالْبَاطِنُّ وَهُو يِكُلِّ مُقَوْءٍ عَلِمٌ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُشْهِدُنِى وَحْدَةَ كُلِّ مُكْثِرٍ فى بَاطِنِ كُلِّ حَقِيقَةٍ ثُمَّ وَحْدَةَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَلِّ مُتَوَحِّدٍ فى ظَاهِرِ كُلُّ حَقِيقَةٍ ثُمَّ وَحْدَةَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى عَيْبُ كُلُّ ظَاهِرٍ وَلَا الظَّاهِرِ وَلَا أَنْ عَنِي الْكُلُّ فى الْكُلُّ وَتَرْتِيبَ الْأَسْبَابِ صُعُودًا وَنُزُولًا حَتَّى أَشْهَدَ الْبَاطِنَ مِنْهَا بِشُهُودِ الظَّاهِرِ، وَالأَوْلَ فى عَيْنِ الآخِرِ وَأَلْحَظَ حِكْمَةَ الْبَاطِنَ مِنْهَا بِشُهُودِ الطَّاهِرِ، وَالْأَوْلَ فى عَيْنِ الآخِرِ وَأَلْحَظَ حِكْمَةَ الْبَاطِنَ مِنْهَا بِشُهُودِ الطَّاهِرِ، وَالْقَاهِرِ، وَالْأَوْلَ فَى عَيْنِ الآخِرِ وَأَلْحَظَ حِكْمَةَ الْبَاطِنَ مِنْهَا بِشُهُودِ المُرتَّبِ، وَسَبَّ الْأَسْبَابِ مَسْبُوقًا بِالْمُسَبِّ فَلَا أُحْجَبُ عَنِ الْعَيْنِ. إلهِي وَسَبَبَ الْأَسْبَابِ مَسْبُوقًا بِالْمُسَبِّ فَلَا أُحْجَبُ عَنِ الْعَيْنِ. إلهِي وَسَبَبَ الْأَسْبَابِ مَسْبُوقًا بِالْمُسَبِّ فَلَا أُحْجَبُ عَنِ الْعَيْنِ. إلهِي وَسَبَبَ الْأَسْبَابِ مَسْبُوقًا بِالْمُسَبِّ فَلَا أُحْجَبُ عَنِ الْعَيْنِ. إلهُي وَلَاقً إِلَى مِفْتَاحَ الإِذْنِ الَّذِى هُو كَافُ الْمَعَارِفِ حَتَّى أَنْطِقَ فَى كُلُ

بِدَايَةٍ بِاسْمِكَ الْبَدِيعِ الَّذِى فَتَحْتَ بِهِ كُلَّ رَقَمٍ مَسْطُورٍ، يَاأَلله يَا بَاعِثُ يَا مَالِكَ المُلْكِ، آمِينَ.

اللُّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْمَعُ بِهَا عَلَىَّ مُفْتَرَقَ أَمْرِى جَمْعًا يُشْهِدُنِي وَحْدَةَ وَحْدَانِيَّتِكَ وَتَكْسُونِي بِهَا حُلَّةَ جَمَالٍ بَيِّن تَرْتَاحُ إِلَيْهَا الأَرْوَاحُ الأَرْيَحِيَّةُ، وَتَنْبَسِطُ بِهَا الأَسْرَارُ الأَقْدَسِيَّةُ، وَتُتَوِّجُنِي بِهَا بِتَاجِ جَلَالٍ تَخْضَعُ لِي بِهِ النُّفُوسُ الشُّرِّيرَةِ وَتَنْقَادُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ الأَبِيَّةُ وَتَعْلِى بِهَا قَدْرِى عِنْدَكَ عُلُوًا يَخْفِضُ لِي كُلَّ مُتَّعَالٍ، وَيُذِلُّ لِي كُلَّ عَزِيزِ وتُمَلِّكُنِي بِهَا نَاصِيَةً كُلِّ ذِي رُوحٍ نَاصِيَتُهُ بِيَدكَ وَتَجْعَلُ لِي بِهَا لِسَانَ صِدْقِ فِي خَلْقِكَ وَأَمْرِكً وَتَجْعَلُنِي بِهَا مَحْفُوظًا مَلْحُوظًا في بَرُكَ وَبَحْرِكَ وَتُخْرِجُنِي بِهَا مِنْ قَرْيَةِ الطُّبْعِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَتَغْتِقُنِي بِهَا مِنْ رِقٌ الأَكْوَانِ وَتَجْعَلُ لِي بِهَا بُرْهَانًا يُورِثُ أَمَانًا وَلَا تَجْعَلْ بِهَا لِغَيْرِكَ عَلَىَّ سُلْطَانًا، وَتُغْنِينِي بِالْفَقْرِ إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ، وَتَصْحَبُنِي بِعِنَايَتِكَ في نَيْل كُلِّ مَزْغُوبٍ ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْ شُبْحَنَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنْ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلُ بِهَا نَفْسِيَ مطمَئِنَّةً تُؤْمِنُ بِلِقَاتِكَ وَتُقِرُّ بِعَطائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ. اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَهْمَ النَّبِيِّينَ وَحِفْظَ المُرْسَلِينَ وَإِلهَامَ مَلَاثِكَتِكَ المُقَرَّبِينَ اللَّهُمَّ عَمَّرْ لِسَانِي بِدْكُرِكْ وَقَلْبِي بِخَشْيَتِكَ وَسِرًى بِطَاعَتِكَ. اللَّهُمَّ هَبْ لِي وَقْتَا صَافِيًا بِمُعَامَلَةٍ لائِقَةٍ تَكُونُ غَايَتُهَا قُرْبَكَ وَهَيِّئ لِي سِرًّا يَكْشِفُ لِي عَنْ حَقَائقِ الأَعْمَالِ وَاخْصُصْنِي بِحِكْمَةٍ مَعَهَا حِكَمَّ وَإِشَارَاتٌ يَصْحَبُهَا فَهُمّ، وَأَدِمْ عَلَىً نِعْمَتَكَ حَتَّى أَتَنَعَّمَ بِدَوَام مُشَاهَدَتِكَ وَأَشْهِدْنِي ذَاتِي مِنْ حَيْثُ أَنْتُ لَا مِنْ حَيْثُ هِيَ حَتَّى أَكُونَ بِكَ وَلَا أَنَا ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاتُمْ لَهُ لَلْتُكُرُ ﴾ يَاأَلله يَا مُحْيِي يَا مُمِيتُ يَا عَظِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهْدِينِي بِهَا إلَى صِرَاطِكَ الْخَاصِّ هِدايَةً تَصْرِفُ بِهَا وَجْهِى عَنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ سِوَاكَ وَتَأْخُذُ بِهَا نَاصِيَتِي إلَيْكَ أَخْذَ عِنَايَةٍ وَرِفْقٍ وَتُمَلِّكُنِي بِهَا نَفْسِي مِلْكًا تُقَدُّسُنِي بِهِ عَنْ كُلِّ خُلُقٍ سَبِّي وَتَهَبُ لِي عِنَايَةً تُخَلِّصُنِي بِهَا مِنْكَ النَّكَ حَتَّى أَكُونَ بِكَ مَعَكَ فَلَا أَبْرَحُ مَسْرُورًا بِإِرَادَتِكَ مِنِّى مُسْتَعِدًا النَّكَ حَتَّى أَكُونَ بِكَ مَعَكَ فَلَا أَبْرَحُ مَسْرُورًا بِإِرَادَتِكَ مِنِّى مُسْتَعِدًا لَمِا يَرِدُ مِنْكَ إِلَى فَلَا يُزْعِجُنِي وَارِدُ قَدَرٍ سَبَقَ بِهِ قَضَاؤُكَ فَلَا تَتَحَرَّكُ نَفْسِي لِإِرَادَةٍ لَمْ تُرْضِكَ وَتَهَبُ لِي بَلَدًا يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهَبُ لِي بَلَدًا يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهْبُ لِي بَلَدًا يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهْبُ لِي بَلَدًا يَخْرُبُ نَباتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهْبُ لِي بَلَدًا يَخْرُبُ نَباتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهْبُ لِي بَلَدًا يَخْرُبُ بَنِاتُهُ بِإِذْنِكَ وَتَهْبُ لِي بَلَدِيعٍ ، الْمَحْبُوبِينَ وَتُزَكِّينِي بِهَا مِنْ كُلِّ نَقْصِ يَاأَلُهُ يَا كَامِلُ يَا بَدِيعٍ ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمْطِرُ بِهَا عَلَىَّ مِنْ سَحَائِبِ لَهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمْطِرُ بِهَا عَلَىَّ مِنْ سَحَائِبِ لَطُفِكَ الْخَفِى مَا تُطَهِّرُنِى بِهِ مِنْ رِجْسِ الطَّبْعِ وَتَحْفَظُ بِهَا عَلَىَّ الطَّفِكَ النَّي وَسِعَتْ كُلَّ اَوَابَ الشَّرْعِ وَتُفِيضُ بِهَا عَلَىَّ شَابِيبَ رَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ خَطْإٍ وَكَشَفَتْ كُلَّ ضُرُّ وَسُوءٍ وَتَهَبُ لِى بِهَا اسْتِعْدَادًا كَامِلا لِقَبُولِ خَطْإٍ وَكَشَفَتْ كُلَّ ضُرُّ وَسُوءٍ وَتَهَبُ لِى بِهَا اسْتِعْدَادًا كَامِلا لِقَبُولِ خَطْإٍ وَكَشَفَتْ كُلَّ ضُرً وَسُوءٍ وَتَهَبُ لِى بِهَا اسْتِعْدَادًا كَامِلا لِقَبُولِ فَالْمَثِي فَيْضِكَ الْأَقْدَسِ حَتَّى أُقَائِلَ كُلُّ رَقِيقَةٍ فِي حَضْرَةِ الاسْمِ اللَّلاثِقِ فَيْضِكَ الأَقْدَسِ حَتَّى أُقَائِلَ كُلُّ رَقِيقَةٍ فِي حَضْرَةِ الاسْمِ اللَّلاثِقِ مَصْحُوبًا فِي ذَلِكَ بِسِ تَنْقَادُ إلَيْهِ النَّفُوسُ انْقِيَادَ مَحَبَّةٍ تَصْحَبُهَا مِصْحُوبًا فِي ذَلِكَ بِسِ تَنْقَادُ إلَيْهِ النَّفُوسُ انْقِيَادَ مَحَبَّةٍ تَصْحَبُهَا وَالْجَائِقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْبَاطِلِ وَالْجَائِقِ وَالْعَالِ وَالْجَائِلِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلائِقِ تَقْدِيسًا يُنزَهُنِي عَنْ رِجْسِ وَالْعَادِلِ، وَتُقَدِّسُنِي بِهَا عَنِ الْعَلائِقِ تَقْدِيسًا يُنزَهُنِي عَنْ رِجْسِ وَالْعَادِلِ، وَتُقَدِّسُنِي بِهَا عَنِ الْعَلائِقِ تَقْدِيسًا يُنزَهُنِي عَنْ رِجْسِ وَالْعَالِقِ وَالْعَلَاقِ وَالْمُولِ وَالْعَلاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْمُولِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْمَاقِلُ وَالْمَلْعِلَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلِكَ الْمِلْقُ وَلَالَاقُولُ وَالْقُولُ وَ

النَّفْسِ وَيُطْلِقُنِي مِنْ حَبْسِ الْحِسِّ حَتَّى لَا أَرِدَ إِلَّا مَوْرِدَ رِضَّى وَلَا أَقِفَ لَدَيْكَ إِلَّا مَوْقِفَ زُلْفَى، يَاأَلله يَا مُحْسِنُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانَ، آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْحَاتِمِ لِمَا مَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرُزُقُنِى بِهَا يَقِينًا يَقِينِى اللهُ عَقْلِهِ وَقَلْبًا مُتَوَاضِعًا لِهَيْبَةِ السُّبُحَاتِ وَتَجْعَلُنِى بِهَا جَلِيسَ الشُّبُهَاتِ وَقَلْبُهُمْ مِنْ أَجْلِكَ حَتَّى أَشْهَدَكَ فَى التَّجَلِّى الْعَيْنِيِّ المُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِكَ حَتَّى أَشْهَدَكَ فَى التَّجَلِى الْعَيْنِيِّ المُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِكَ حَتَّى أَشْهَدَكَ فَى التَّجَلِى الْعَيْنِيِّ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِكَ حَتَّى أَشْهَدَكَ فَى التَّجَلِى الْعَيْنِيِّ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ أَوْعَلَى الْعَيْنِيِّ وَتُحْجُبُنِي عَلَى الْعَالَهُمُ الصَّادِرَةَ عَنْكَ لأرَاهُمْ عَنْهُمْ بِأَشِعَةِ الْبَهَاءِ وَتُشْهِدُنِي بِهَا أَفْعَالَهُمُ الصَّادِرَةَ عَنْكَ لأرَاهُمْ مَجْبُورِينَ تَحْتَ قَهْرِكَ فَلَا أَغْضَبَ إِلَّا لَكَ وَتُغْنِينِي بِهَا بِكَوْثَرِ مَنْ اللَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: مِنْ اللّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: عِنَايَتِكَ طَهُورَ المُخْتِينِ وَتَجْعَلُنِي بِهَا مِنَ الّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: عِنَايَتِكَ طَهُورَ المُخْتِينَ وَتَجْعَلُنِي بِهَا مِنَ الَّذِينَ قُلْتَ فِيهِمْ: عِنَايَتِكَ طَهُورَ المُخْتِينَ وَقَبْعِمُلِكَ أُولَتِكَ هُو عَيْلُولُ الطَّلِكَةِ وَلَيْكِكُ مُو خَيْرُ ٱلْبَرِيَةِ ﴾ آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهُ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بَهَا رُوحًا مِنْ أَمْرِكَ يُشْهِدُنِى حَقِيقَةَ كُلُّ مُتَكُونٍ حَتَّى أَكُونَ بِهِ مَعَكَ وَمَعَهُ بِكَ فَأَسْتَقِلَّ يُشْهِدُنِى حَقِيقَةَ كُلُّ مُتَكُونٍ حَتَّى أَكُونَ بِهِ مَعَكَ وَمَعَهُ بِكَ فَأَسْتَقِلَ

بِإِظْهَارِ مَا أُرِيدُ مُؤَيَّدًا مِنْكَ بِكَلِمَةٍ جَامِعَةٍ أَتَمَكَّنُ بِهَا مِنْ كَشْفِ مَا أَشْهَدُ وَتَهَبَ لِى لِسَانَ صِدْقِ مُعَبِّرِ عَنْ شُهُودٍ حَقَّ وَتَكُلُونِي بِهَا بِعَيْنِ حَارِسَةٍ ثَمْنَعُنِي مِنْ كُلِّ يَدٍ تَمْتَدُ إِلَى بِسُوءٍ وَتَكْلُونِي بِهَا بِعَيْنِ حَارِسَةِ ثَمْنَعُنِي مِنْ كُلِّ يَدٍ تَمْتَدُ إِلَى بِسُوءٍ وَتَكْلُونِي بِهَا حَظْى مِنْكِ حُصُولَ كُلِّ مَطْلُوبٍ وَتُقَدِّسُنِي بِهَا عَنْ كُلُ وَتَجْعَلُنِي بِهَا النَّسَمَاتِ وَصْفِ يُشْهِدُنِي الأَكْوَانَ عَارِيَةً مِنْكَ وَتُجَلِّنِي بِهَا المَسْهَدَ وَصْفِ يُشْهِدُنِي الأَكْوَانَ عَارِيَةً مِنْكَ وَتُجَلِّنِي بِهَا المَسْهَدَ المَشْهَدَ مَنْ أَنْبَاء الأَيْسِ وَالثَّرَى وَتَجْعَلُنِي بِهَا الاَهْوِيِي المَشْهَدَ مَلْكُوتِيَ الْمَشْهَدَ وَتُزِيِّنُ بِهَا ظَاهِرِي بِالْهَبَةِ وَبِاطِنِي بِالرَّحْمَةِ مَلْكُوتِيَ الْمَشْهَدَ وَتُزَيِّنُ بِهَا ظَاهِرِي بِالْهَبَةِ وَبَاطِنِي بِالرَّحْمَةِ مَلْكُوتِيَ الْمُشْهَدَ وَتُكْفِينِي بِهَا طَاهُونِي بِالْهَبَةِ وَبَاطِنِي بِالرَّحْمَةِ وَتَكُفِينِي بِهَا مَا أَخَافُه مُتَكَفَّلًا بِمَا ذَلِكَ كُلِّهِ بِغُواشِ الإِشْرَاقِ وَتَكْفِينِي بِهَا مَا أَخَافُه مُتَكَفَّلًا بِمَا ذَلِكَ كُلِّهِ بِغُواشِ الإِشْرَاقِ وَتَكْفِينِي بِهَا مَا أَخَافُه مُتَكَفَّلًا بِمَا ذَلِكَ كُلَّهِ بِغُواشِ الْمِشْرَاقِ وَتَكْفِينِي بِهَا مَا أَخَافُه مُتَكَفِّلًا بِمَا أَرْجُوهُ، يَا نِعْمَ الْمُولَى وَيَا نِعْمَ النَّصِيرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِى بِهَا شَوْقًا يُوصِّلُنِي إلَيْكَ، وَنُورًا يَدُلُنِي عَلَيْكَ، وَرُوحًا قُدْسِيًّا يَنْفُثُ في رُوعِي كُلًا إلَيْكَ، وَنُورًا يَدُلُنِي عَلَيْكَ، وَرُوحًا قُدْسِيًّا يَنْفُثُ في رُوعِي كُلًا عِلْمُهُ، وَتُؤيدُنِي بِرُوحٍ عِلْمُ وَسِرٌ الْعَجَمَ عَلَى فَهْمُهُ أَوْ عَزُبَ عَنِّي عِلْمُهُ، وَتُؤيدُنِي بِرُوحٍ مِنْ نُورِكَ تُوضِّحُ بِهِ طُرُقَ الرَّشَادِ للسَّالِكِينَ مِنْكُ وَتَكْتُفُنِي بِهَا بِنُورٍ مِنْ نُورِكَ تُوضِّحُ بِهِ طُرُقَ الرَّشَادِ للسَّالِكِينَ وَتَكْتُفُنِي بِهَا بِنُورٍ مِنْ نُورِكَ تُوضِّحُ بِهِ طُرُقَ المُبِينِ، وَتَجْعَلُ بِهَا وَتَقْتَحُ لِى بَابًا إِلَى الْأُفْقِ الأَغْلَى وَالأُفْقِ المُبِينِ، وَتَجْعَلُ بِهَا وَتَقْتَحُ لِى بَابًا إِلَى الْأُفْقِ الأَعْلَى وَالأُفْقِ المُبِينِ، وَتَجْعَلُ بِهَا

رَقِيمِى فِي عِلِيِّينَ وَتُرَدِّينِي بِرِدَاءِ اللَّطْفِ مُعْلِمًا بِالْيَقِينِ وَتَخْسُونِي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَمَا بَعْدَهَا سِرًّا تَخْضَعُ لَهُ أَعْنَاقُ المُتَكَبِّرِينَ وَتَنْقَادُ اللَّهِ نُقُوسُ الْجَبَّارِينَ وَتُجْلِسُنِي بِهَا عَلَى سَرِيرِ العَظَمَةِ مُتَوَجًا بِتَاجِ النَّهَاءِ مُشْرِقًا بِنُورِ الاقتِدَاءِ وَتَضْرِبُ بِهَا عَلَى سُرَادِقَ الْحِفْظِ، النَّهَاءِ مُشْرِقًا بِنُورِ الاقتِدَاءِ وَتَضْرِبُ بِهَا عَلَى سُرَادِقَ الْحِفْظِ، وَتَضْحَبُنِي بِهَا بِحِجَابِ الْقَهْرِ وَتَصْحَبُنِي بِهَا بِحِجَابِ الْقَهْرِ وَتَصْحَبُنِي بِهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بَمَعْرِفَةِ نَفْسِي حَتَّى أَكُونَ بِكَ فِيمَا لَكَ، يَامَنْ فِيهَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ بِمَعْرِفَةِ نَفْسِي حَتَّى أَكُونَ بِكَ فِيمَا لَكَ، يَامَنْ فِيهَا مَلِي مِيكِهُ يَا أَللهُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمَّ صَلَّ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمْنَحُنِى بِهَا مَا أُذِلَّ بِهِ مَنِ اعْتَرَ بِغَيْرِكَ وَأَقْمَعُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ أَمِنَ مَكْرَكَ حَتَّى أَغْلِبَ بِكَ كُلَّ عَلْبٍ وَأَخْتَمِى بِكَ عَنْ كُلِّ طَالِبٍ، وَتُطَهَّرُ بِهَا قَلْبِي مِنْ جَمِيعِ عَلْمُخَالَفَاتِ، وَتُفيضُ بِهَا عَلَى مِنْ جَمِيعِ المُخَالَفَاتِ، وَتُفيضُ بِهَا عَلَى مِنْ مَمِيعِ المُخَالَفَاتِ، وَتُفيضُ بِهَا عَلَى مِنْ مَمِيعِ المُخَالَفَاتِ، وَتُفيضُ بِهَا عَلَى مِنْ مَا تَرُدُّ بِهِ أَبْصَارَ الأَعَادِي خَاسِثَةً وَأَيْلِيَهُمْ خَاسِرَةً، مَلَاسِسِ أَنْوَارِكَ مَا تَرُدُّ بِهِ أَبْصَارَ الأَعَادِي خَاسِثَةً وَأَيْلِيهِمْ خَاسِرَةً، وَتَجْعَلُ بِهَا مَاتَوَجَهَتْ إِلَيْهِ وِجْهَتِي وَتَعَلِّقَتْ بِهِ إِرَادَتِي، وَتَرْفَعُ لِي وَتَعْمَلُ بِهَا مَاتَوَجَهَتْ إِلَيْهِ وَجْهَتِي وَتَعَلِّقَتْ بِهِ إِرَادَتِي، وَتَرْفَعُ لِي وَتَعْمَلُ بِهَا فِيهِ السُّرَ وَالإِبْدَاعَ وَتَعْمَدُ بِهِ السُّرَ وَالإِبْدَاعَ وَتَكْمُونِي بِهَا فِيهِ عَنْ وَجْهِ الْحِكْمَةِ الْقِنَاعَ، وَتَصْحَبُنِي بِهَا فِيهِ السُّرَ وَالإِبْدَاعِ وَتَكْمُونِي بِهَا فِي كُلُّ مَا أُحَاوِلُهُ بَهْجَةً مِنْكَ تَرْتَاحُ إِلَيْهَا أَرْوَاحُ

الذَّاكِريِنَ وَتَشْخَصُ إِلَيْهَا أَبْصَارُ النَّاظِرِينَ، وَتُسِر لِي بِهَا أَسْرَارَ الْعَارِفِينَ، يَا أَللهُ يَا مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقٌّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا وَتَشْفِينَا مِنْ جَمِيعِ الأَمْرَاضِ وَالأَسْقَامِ وَالْعِللِ وَالْخَلَلِ وَالْخَبَلِ وَالآلاَمِ وَالْمَلَلِ وَالْكَسَلِ وَالْوَجَلِ وَالْأَوْهَامِ وَالذَّهَلِ وَالْمَغَلِ وَالدَّمَ الأَسْوَدِ والْمَرَضِ الأَنْكَدِ وَالرِّيحِ الأَحْمَرِ وَالدَّاءِ الأَكْبَرِ وَالدَّمَ الأَصْفَرِ وَجَمِيعِ الآفَاتِ وَالْعَاهَاتِ وَالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْكُرُوبِ وَالسَّكْتَةِ وَالدُّهْشَةِ وَالرَّعْشَةِ وَالطُّوشَةِ وَالزَّيْغِ وَالْحُزْنِ وَالسِّخْرِ وَالْمَكْر وَالْغَدْرِ وَالْفُتُورِ وَالْوُحُوشِ وَالْهَوَامُّ وَمُشَاحَنَةِ الْعَوَامِّ وَالانْهِزَام وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَالسُّلْطَانِ وَالْحُكَامِ وَالظُّلَّامِ وَالْقَحْطِ وَالْوَبَاءَ وَالْغَلَاءِ وَالْجَلَاءِ وَالزَّلْزَالِ وَالْبَلَاءِ وَهَدْمِ الْبِنَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاء وَشَرِّ الأَشْرَارِ وَكَيْدِ الْفُجَّارِ.وَمَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ الَّلَيْلُ وَالنَّهَارُ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا مَلِكُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلٍّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهَبُ لِي بَهَا مِنْكَ فُرْقَانًا يْنَشِرحُ بِهِ صَدْرِى وَيَرْتَفِعُ بِهِ قَذْرِى وَيَنْعَجِمُ بِهِ عَلَى الْفهَمَةِ الْبَاقِرَةِ أَمْرِى وَتُنيِّمُنِي بِهَا عَلَى فِرَاش أَمْنِكَ بِمَنْعِكَ وَتَحْرُسُنِي بِهَا بِحَارِس حِفْظِكَ وَصَوْنِكَ وَتَكْنُفُنِي بِهَا بِكَنَفِ رِعَايَتِكَ وَتَكْفُلُ لِي بِمَا تَكَفَّلْتَ بِهِ لأَهْلِ عِنَايَتِكَ وَتُرْضِينِي بِهَا بِالفَتْحِ وَتَكْتُبُ بِهَا سُوءَ أَعْمَالِي في صَفْحَةِ الصَّفْحِ، وَتُفَرِّقُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ وَتُسْرِعُ لِي بِهَا سَرَيَانَ لُطْفِكَ الْخَفِئ قَبْلَ نُزُولِ المِحَنِ وَتُفَرُّحُنِي بِهَا بِفَرَج يَفْتَحُ لِي بَابَ النَّجَاحِ وَالْفَلاحِ وَتُعَرِّفُنِي سُبُلَ الرَّشَادِ وَالصَّلَاحُ، وَتُوَفَّقُنِي بِهَا لِلْخُلُقِ الْفَاضِلَ وَتُؤَيِّدُنِي بِهَا بِالْفَتْح الْكَامِل، وَتُؤَمِّلُنِي لِقَبُولِ فَيْضِكَ الأَقْدَسِ وَاسْتِنْشَاقِ نَفَسِكَ الأَنْفَسِ مَحْجُوبًا بِحِسِّي، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا اللهُ يَا حَيْ يَا قَيُّومُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُفِيضُ بِهَا عَلَىَّ شُعَاعًا مِنْ نُورِكَ يَكْشِفُ لِى كُلَّ مَسْتُورٍ فِيَّ حَتَّى أُشَاهِدَ وُجُودِى كَامِلًا مِنْ نُورِكَ يَكْشِفُ لِى كُلَّ مَسْتُورٍ فِيَّ حَتَّى أُشَاهِدَ وُجُودِى كَامِلًا مِنْ

حَيْثُ أَنْتَ، نَاقِصًا مِنْ حَيْثُ أَنَا، فَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِمَحْوِ صِفَتِي مِنْي بِشُهُودِ صِفَاتِكَ الْقُدْسِيَّةِ كَمَا تَقَرَّبْتَ إِلَى بِإِفَاضَة نُورِكَ، وَتَمْلاً بِهَا وَجُودِى نُورًا مِنْ نُوركَ الَّذِى هُو مَادَّة كُلُّ كَمَالِ وَغَايَة كُلُّ مَطْلَبٍ وَجُودِى نُورًا مِنْ نُوركَ الَّذِى هُو مَادَّة فِى ذَرَّاتِ وُجُودِى وَوُجُودِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِمَّا أَوْدَعْتَهُ فِى ذَرَّاتِ وُجُودِى وَوُجُودِ عَتَى لَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِمَّا أَوْدَعْتَهُ فِى ذَرَّاتِ وُجُودِى وَوُجُودِ عَنْي لَا يَخْفَى عَلَى شَيْءٌ مِمَّا أَوْدَعْتَهُ فِى ذَرَّاتِ وُجُودِى وَوُجُودِ عَنْي عَلَى مَعْلَى اللَّهُ لِى وَالْبَلَاعُ، وَتَعْصِمُنِى عَيْرِى، وَتَهَب لِى بِهَا لِسَانَ صِدْقٍ مُعَبِّرًا عَنْ شُهُودِ حَقَّ وَتَخْصَيٰى بِهَا عَلَى مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الإِنَابَةُ لِى وَالْبَلَاعُ، وتَعْصِمُنِى مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الإِنَابَةُ لِى وَالْبَلاعُ، وتَعْصِمُنِى بِهَا عَلَى مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِم بِمَا تَحْصُلُ بِهِ الإِنَابَة لِى وَالْبَلاعُ، وتَعْصِمُنِى بِهَا عَلَى بِهَا مِنْ كُلُّ كَلِمَةٍ مِنْ دَعْوَى مَالَيْسَ لِى بِحَقِّ وَتَجْعَلُنِى بِهَا عَلَى بَصِيرة مِنْكَ فَى أَمْرِى أَنَا وَمِنِ النَّبَعْنِى وَتُعِيدُنِى بِكَ مِنْ وَوْلِ يُومِئُ شُبْهَةً، مِنْكَ تُتَلَقَى يُومِئُ شُبْهةً، مِنْكَ تُتَلَقَى يُومِئُ شُبْهةً، مِنْكَ تُتَلَقَى الْكَلِمُ وَعَنْكَ تُؤْخَذُ الْحِكَمُ ﴿ وَلِيّلَكَ لَلْلَقَى اللّهُ وَعَلَى مِنْ لَكُنَ عَلِيمٍ وَمِنْكَ تَوْمِعُ أَمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمِدُّنِي بِهَا مَدَدًا مِنْ أَسْمَائِكَ الْقَهْرِيَّةِ تُقَوِّى بِهِ قُواى الْقَلْبِيَّةَ وَالْقَالَبِيَّةَ حَتَّى لَا يْلقَانِي صَاحِبُ قَلْبٍ إِلَّا الْقَلْبَ عَلَى عَقِبَيْهِ مَقْهُورًا وَتُعْطِينِي بِهَا لِسَانًا نَاطِقًا وَقَوْلاً قَلْبٍ إِلَّا الْقَلْبَ عَلَى عَقِبَيْهِ مَقْهُورًا وَتُعْطِينِي بِهَا لِسَانًا نَاطِقًا وَقَوْلاً صَادِقًا وَقَوْلاً وَاللَّهُ الْعَلْمَ وَعَلْلاً وَالْمَالِيَّةِ وَعَلْمًا وَالْمُولَا وَالْمَالِيَّةِ وَعَلْمًا وَالْمَالَةُ وَعَلْمًا وَالْمِلْمَا وَالْمُؤْلِدِي وَعَلْمًا وَاللَّهُ وَعَلْمًا وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَعَلْمًا وَاللَّهُ وَالْمُؤَلِّ وَالْمُؤْلِدُ وَعَلْمًا وَالْمُؤْلِدُ وَعَلْمًا وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَعَلْمًا لَائِقًا وَسِراً ذَائِقًا وَقَلْبِا قَالِلًا وَعَلْمَ وَعَلْمًا وَاللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِةُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُلْمَا وَالْمُؤْلِدُ وَعَلْمًا لَنْهُولِهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْقُولِةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّالَةُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمِؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلُولُولِلْمُ اللْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِ



اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُرَبِّينِى بِهَا بِلطِيفِ رُبُوبِيَّتِكَ تَرْبِيةً تَجْعَلُنِى مُفْتَقِرًا إِلَيْكَ لَا أَسْتَغْنِى أَبَدًا عَنْكَ وَتُرَاقِبُنِى بِهَا بِعَيْنِ عَنَايَتِكَ مُرَاقَبَةً تَحْفَظُنِى مِنْ كُلُّ طَارِقٍ يَطْرُقُنِى بِأَمْرٍ يَسُووُنِى فَى عَنَايَتِكَ مُرَاقَبَةً تَحْفَظُنِى مِنْ كُلُّ طَارِقٍ يَطُرُقُنِى بِأَمْرٍ يَسُووُنِى فَى نَفْسِى أَوْ يُكَدِّرُ عَلَى وَتْتِى أَوْ يَكْتُبُ فَى لَوْحِ ذَاتِى خَطًا مِنْ خُطُوطٍ حُظُوطِي . إلهي وارْزُقُنِى رَاحَةَ الأَنْسِ بِكَ وَرَقِّنِى إِلَى خَطًا مِنْ حُطُوطٍ حُظُوطِي . إلهي وارْزُقْنِى رَاحَةَ الأَنْسِ بِكَ وَرَقِّنِى إِلَى مَقَامِ الْقُرْبِ مِنْكَ وَرَوِّحْ رُوحِى بِذِكْرِكَ وَتُرَدِّدُنِى بَيْنَ رَعَبٍ فِيكَ مَقَامِ الْقُرْبِ مِنْكَ وَرَوِّحْ رُوحِى بِذِكْرِكَ وَتُرَدِّدُنِى بَيْنَ رَعَبٍ فِيكَ وَتُورِدُنِى بِهَا مَوْرِدَ الْقَبُولِ وَتَهَبُ لِى بِهَا وَتُورِدُنِى بِهَا مَوْرِدَ الْقَبُولِ وَتَهَبُ لِى بِهَا وَتُورِدُنِى بَهَا عَوْجِى وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُعَوِّم وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُقَوِّمُ بِهَا عِوْجِى وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُقَوِّمُ بِهَا عَوْجِى وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُقَوِّمُ بِهَا عِوْجِى وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُقَوِّمُ بَهَا عَوْجِى وَتُكَمَّلُ بِهَا نَقْصِى وَتُكَمِّلُ بَهَا نَقْطِى

وَتَرُدُ بِهَا شَارِدِى وَتَهْدِى حَاثرِى ﴿ وَوَجَدَكَ مَاآلًا فَهَدَىٰ ۞ وَتَرُدُ بِهَا شَارِدِى وَتَهْدِى خَائرِى ﴿ وَوَجَدَكَ مَاآلًا فَهَابُ، آمِينَ. وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَ ﴾ يَاأَلله يَا شَكُورُ يَا كَرِيمُ يَا وَهَابُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُمِدُّنِي بِهَا بِرَقِيقَةٍ مِنْ رَقَائِقٍ اسْمِكَ الشَّدِيدِ تَسْرِي في قُواَيَ الْكُلِّيَّةِ وَالْجِزْئِيَّةِ حَتَّى أَتَمَكَّنَ في فِعْل مَا أَرِيدُ بِمَا أَرِيدُ فَلَا يَصِلُ إِلَىَّ ظَالِمٌ بِسُوءٍ أَبَدًا، وَلَا يَسْطُو عَلَىٰ مُتَكَبِّرٌ بِجَوْرٍ، وَتَجْعَلُ بِهَا غَضَبِي فِيكَ لَكَ مَقْرُونًا بِغَضَبِكَ لِنَفْسِكَ، وَتَطْمِسُ بِهَا عَلَى أَبْصَارِهُم وَتَشُدُّ بِهَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَتَضْرِبُ بِهَا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ﴿ بِسُورِ لَّهُ بَابُّ ۚ بَالِحِنْهُ فِيهِ ٱلرِّحْمَةُ وَظَلِهِمُ مُ مِن فِبَلِهِ ٱلْهَذَابُ ﴾ وَتَهَبُ لِي بِهَا مَلَكَةً مِنْكَ سَارَيةٌ في قُوَايَ وَذَرَّاتِ وُجُودِي مَحْجُوبَةً عَنْ أَوْلِيَائِكَ بِكُلِّ وَصْفٍ حَلِيمِي وَخُلُقٍ رَحِيمِيٌّ أُدَمِّرَ بِهَا كُلَّ مُتَكَبِّرِ وَأُذِلُّ بِهَا كُلَّ عَزِيزٍ، وَتَخْفِضُ لِي بِهَا كُلَّ مُتَعَالٍ، وَتَجْعَلُنِي قَائمًا بِالْحَقِّ فِيكَ لَكَ، مُتَعَرِّضًا لِكُلِّ مُعْرِضِ عَنْكَ، وَتُضَاعِفُ لِي الْمَلَكَةَ مَا ضَعُفْتُ، وتُمِدُّنِي بِهَا بِالْمَعُونَةِ إِنْ عَجَزتُ أَوْ عُجِّزْتُ، يَاأَلله يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ يَا شَدِيدَ الْبَطْش، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُظْفِرُنِي بِهَا بِنَيْلِ الْمَطَالِبِ مِنْكَ حَتَّى أَظْهَرَ لِعِبَادِكَ بِكُلِّ وَصْفِ مُضَافِ إلَيْكَ وَسِرٍّ مُفَاض مِنْكَ، وَتَكْشِفُ لِي بِهَا عَنْ سِرِّ أَسْمائِكَ مَرْقُومَةً في أَلْوَاح الأَشْبَاحِ وَتَوْزُقُنِي بِهَا كَمَالاً يُطَهِّرُنِي وَرَوْحًا يُبَشِّرُنِي وَلَا يُقَابِلُنِيَ بِهَا ذُو نَقْصِ إِلَّا انْقَلَبَ كَامِلًا وَلَا ذُو ظُلْمِ إِلَّا ارْتَدَّ عَادِلاً، وَتُنَوِّرُ بِهَا ذَاتِي بِنُورِكَ وَتَجْعَلُهَا لِي ظَاهِرًا مُظْهِّرًا أَمْحُو بِهَا ظُلْمَةً كُلِّ بَغْي وَكُفْرِ وَشَكَّ وَشِرْكٍ وَنُكْرِ حَتَّى لَا تَكُونَ فِيَّ رَبَّانِيَّةٌ لِغَيْرِكَ وَتُرْجِعُنِي بِهَا إِلَيْكَ مِنِّي في كُلِّ وَارِدٍ عَلَىِّ مِنْكَ، يَا مَنْ إِلَيْهِ وِجْهَةُ كُلِّ مُتَوَجِّهِ ﴿وَيَلَهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْفُدُّةِ وَٱلْأَصَالِ ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُغْنِينِي بِهَا بِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ غِنَى تُغْنِينِي بِهِ عَنْ كُلِّ حَظَّ يَذْعُو إلَى ظَاهِرِ خُلُقٍ أَوْ بَاطِنِ أَمْرٍ، وَتُبَلِّغُنِي غَايَةً تَيْسِيرِي وَتَرْفَعُنِي إلَى مُنْتَهَاى وَتُشْهِدُنِي الْوُجُودَ وَتُبَلِّغُنِي غَايَةً تَيْسِيرِي وَتَرْفَعُنِي إلَى مُنْتَهَاى وَتُشْهِدُنِي الْوُجُودَ كَوْرِيًّا وَالسَّيْرَ دَوْرِيًّا لأُعَايِنَ سِرَّ التَّنْزِيلِ إِلَى النَّهَايَاتِ، وَالغُوْدِ إِلَى الْبَدَايَاتِ حَيْثُ تَسْكُنُ حَرَكَةُ الأَيَّامِ وَتُمْحَى نَفْطَةُ الْغَيْنِ وَيَنُوبُ الْبِدَايَاتِ حَيْثُ تَسْكُنُ حَرَكَةُ الأَيَّامِ وَتُمْحَى نَفْطَةُ الْغَيْنِ وَيَنُوبُ الْوَاحِدُ عَنِ الثَّيْنِ، وتَهَبُ لِى بِهَا مَلَّكَةَ الْغَلَبَةِ لِكُلِّ مَقَامٍ، وَتَجْعَلُ الْوَاحِدُ عَنِ الثَّيْنِ، وتَهَبُ لِى بِهَا مَلَّكَةَ الْغَلَبَةِ لِكُلِّ مَقَامٍ، وَتَجْعَلُ بِهَا الْحِجَابِ الأَعْظَمَ حَيَاةً رُوحِى كَشْفًا وَعِيَانًا وَرُوحَهُ سِرًّ حَقِيقَتِى ذَوْقًا وَخَالاً وحَقِيقَتَهُ جَامِعَ عَوَالِمِى فَى مَجَامِعِ عَوَالِمِى خَوَيَقِيقِ الْحَقِّ حَلِيقِي مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ حَالاً ومَالاً وتُحَقِيقِ الْحَقِّ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ حَلَى عَلَى مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيقِ الْحَقِّ حَلَا ومَالاً وتُحَقِيقِ الْحَقِي الْحَقِي الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْوَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْحَقِيقِ الْوَلِيقِ وَمَالاً وتُحَقِيقِ الْعَلِيقِ وَالْطِي ، وتَجْعَلُنَا بِهَا مِنْ أَتَمَةِ خَيْرِكَ وَمَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا (وَيَتِ هَبُ لِي عَلَى مَا هُولِكَ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِتَحْقِيقِ الْحَقِيقِ وَمَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا (وَيِقِ هَبُ لِي عَلَيْكِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَا هُنَالِكَ بِهَا مِنْ أَتَمَةِ خَيْرِكَ وَمَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا (وَيَتِ هَبُ لِي حُصَيْلِكَ وَمَنْكَ رَاضِيًا وَعِنْدَكَ مَرْضِيًّا وَيَعْدَلِكَ مَا الْعَلْمِينَ اللّهُ عَلَى مَا هُولِومِي الشَّفَا فِي اللَّهُ وَالْعَلِيقِ مِنْ الْعَلَى مَا هُولِكَ مَا الْعَلَيْلُ مِنْ الْعَلَالِي عَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى مَالِيقَ الْعَلَى مَا الْعَلَى مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى مَا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلِيقِ اللْعَلِيقِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَالِي اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلِي اللْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْلِيقِ الْعَلْمُ الْعَلَى اللْعَلَيْ

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَفْتَحُ بِهَا قَلْبِى بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَتُعَلِّمُنِى عِلْمًا لَدُنَيًّا وتُفَهِّمُنِى بِهَا عَنْكَ وتُسْمِعُنِى بِهَا مِنْكَ وتُعَلِّمُنِى بِهَا الطَّرِيقَ وتُعَلِّمُنِى بِهَا الطَّرِيقَ وتُبَعِّمُنِى بِهَا عَنْكَ وتُعرِفُنِى بِهَا الطَّرِيقَ وتَبَعِلُ الطَّرِيقَ المُوصِّلَةَ إلَيْكَ وتُهُولُهَا عَلَى بِفَضْلِكَ وتُلْبِسُنِى التَّقْوَى وتَتُوبُ بِهَا الطَّرِيقَ المُوسَى كُلَّ شَيْء سِوَاكَ عَلَى مِغْفِرَةً أَنْسَى كُلَّ شَيْء سِوَاكَ عَلَى بِهَا وتَغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً أَنْسَى كُلَّ شَيْء سِوَاكَ وتُكْرِمُنِى بِهَا وتَغْفِرُ لِى مَغْفِرَةً أَنْسَى كُلَّ شَيْء سِوَاكَ وتُكْرِمُنِى بِتَقْوَاكُ وتَجْعَلُنِى بِهَا مِمَّنْ يُحِبُّكَ ويَخْشَاكَ، وتُبَاعِدُ بها وتُخْفِرُ أَي مَعْفِرَةً أَنْسَى كُلَّ شَيْء سِوَاكَ وتُكْرِمُنِى بِتَقْوَاكُ وتَجْعَلُنِى بِهَا مِمَّنْ يُحِبُّكَ ويَخْشَاكَ، وتُبَاعِدُ بها وتَخْفِرُ أَي مِنْ يُعِبِّكَ ويَخْشَاكَ، وتُبَاعِدُ بها وتَخْوِلُ فَي مِنْ يَعْفُواكُ ويَخْشَاكَ، ويُجْعَلُنِى بِهَا مِمَّنْ يُحِبُّكَ ويَخْشَاكَ، وتُبَاعِدُ بها

بَيْنِي وَبِيْنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وتَجْعَلُ لِي بِهَا مِنْ كُلِّ هَم وغَمِّ فَرَجًا وَمَخْرَجًا يَاأَلُهُ يَا فَتَاحُ يَا عَلِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ يَا حَيْ يَا فَبِينُ يَا حَيْ يَا فَدِينَ .

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُنِيلُنِى بِهَا الرَّغَائِبَ والْمَطَالِبَ مِنْ خَيْرَى الدَّارَيْنِ، وَالْمَعَارِجَ إلَى الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ مِنْ تَقْدِيرِكَ مِنْ خَيْرَى الدَّارَيْنِ، وَالْمَعَارِجَ إلَى الدَّرَجَاتِ الرَّفِيعَةِ مِنْ تَقْدِيرِكَ فَلَا أَزَالُ فِيهِ صَاعِدًا إلَى مَالَا نِهَايَةً لَهُ مِمَّا قَدَّرْتَ لِى فِيهِ مِنْ لَطَائِفِ مِنْنِكَ غَيْرَ مَحْجُوبِ عَنْ ذَلِكَ، لَا الْحِجَابَ مِنِّى وَلَا مِنْ دَاخِلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ لَطَائِفِ مِنْنِكَ عَيْرِ مَحْجُوبِ عَنْ ذَلِكَ، لَا الْحِجَابَ مِنْى وَلَا الْحِجَابَ مِنْى وَلَا مِنْ دَاخِلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُعْلِينِ وَلَا مِنْ دَاخِلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ لَارَبَّ سِوَاكَ وَلَا مَعْبُودَ إلَّا إِيَّاكَ، وَلَا قَدَرَ يَمْضِى الْوَاحِدُ الأَحَدُ لَارَبَّ سِوَاكَ وَلَا مَعْبُودَ إلَّا إِيَّاكَ، وَلَا قَدَرَ يَمْضِى الْوَاحِدُ الْأَحَدُ لَارَبَّ سِوَاكَ وَلَا مَعْبُودَ إلَّا إِيَّاكَ، وَلَا قَدَرَ يَمْضِى الْوَاحِدُ الْأَحَدُ لَارَبَّ سِوَاكَ وَلَا مَعْبُودَ إلَّا إِيَّاكَ، وَلَا قَدَرَ يَمْضِى الْقَدِيرُ فَلَا عَنْ فَلِيلًا عَلَى الْمَعْلِكَةِ وَيَعْلِلْ الْعَلِيمِ مِنْ فَقَلِيرً فَا مَنْ الْقَدِيرُ فَا مَنْ الْقَلِيمُ مِن فَقَلِيمُ مَن فَلَالِهُ مَا مَيْنَ لَا الْعِيفُ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وِالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُبَلِّغُ بِهَا سِرًى مُسْتَوْدَعَ اللهُ عَنْ بَيْدِهِ مَقَالِيدُهَا مَحْفُوظًا مِنَ أَسْمَائِكَ حَتَّى أَتَصَرَّفَ بِهَا تَصْرِيفَ مَنْ بِيَدِهِ مَقَالِيدُهَا مَحْفُوظًا مِنَ

الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ فَأَشْهَدَ أَرْوَاحَ الصِّدِّيقِينَ مِنْ مُضَافِ الأَسْمَاءِ وَأُلْهَمَ لُغَاتِهِمْ بِأَذْكَارِهِمْ فَى عَوَالِمِ مَلَكُوتِكَ فَأَنْطَبِعَ فَى تَوْجِيدِكَ انْطِبَاعَ الصُّورَةِ فَى الْمِرْآةِ فَآنَسَ بِمَعْرِفَتِكَ فَى مَعَارِفِ أَسْمَائِكَ وَانْطَبَعَ فَى مَعَارِفِ أَسْمَائِكَ وَانْطَبَعَ فَى مَعَالِفِ أَسْمَائِكَ وَانْطَبِعَ فَى مَعَالِفِ أَسْمَائِكَ وَانْطَبِعَ فَى مَعَالِمِ أَفْعَالِكَ انْطِبَاعًا كَشْفِيًّا فَأَقْبِضُ مَا شِئْتُ مِنَ وَانْطَبِع فَى مَعَالِمِ أَفْعَالِكَ انْطِبَاعًا كَشْفِيًّا فَأَقْبِضُ مَا شِئْتُ مِنَ الْعَالَمِ وَأَبْسُطُه بِفَيْضِكَ وَبَسْطِكَ غَيْرَ مُتَلَوِّنٍ بِتَلْوِينٍ بَلْ مُتَمَكِّنَا الْعَالَمِ وَأَبْسُطُه بِفَيْضِكَ وَبَسْطِكَ غَيْرَ مُتَلَوِّنٍ بِتَلْوِينٍ بَلْ مُتَمَكِّنَا بِتَعْمِينٍ ، يَا اللهُ يَا حَكُمُ يَا حَقُّ يَا عَدْلُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَكْشِفُ بِهَا عَنِّى جَجَابَ الْغَيْبِ بِمَا فِيهِ حَتَّى الرُّوحَ الْبَاقِي وَتَغْمِسُنِى بِهَا فِي بَحْرِ هَذَا الْغَيْبِ النُّورِيِّ حَتَّى المُّوحَ إلَى الْكَمَالِ الأَوَّلِ فَى بَحْرِ هَذَا الْغَيْبِ النُّورِيِّ حَتَّى الْمُودَ إلَى الْكَمَالِ الأَوَّلِ فَى بَحْرِ هَذَا الْغَيْبِ النُّورِيِّ حَتَّى الْمُودِيِّ عَلَى النَّقْصَ وَتُؤَنِّسُنِي فَا تَصَرَّفُ فِي الْمَعْنِ الْمُعْرِ مَتَّى يَطِيبَ فَأَتُصَرَّفُ فِي الْمُخَالِقُتِي اللَّهُ وَقَتِي لَكَ فَلَا يَتَحَرَّكُ ذُو طَبِعِ لِمُخَالَفَتِي إلَّا فَيْ الْمَكَالِ الْمَكْرِي وَتَى لَكِي وَقَتِى لَكَ فَلَا يَتَحَرَّكُ ذُو طَبِع لِمُخَالَفَتِي إلَّا وَقُتِي لِكَ فَأَطِيبُ بِوَقْتِي لَكَ فَلَا يَتَحَرَّكُ ذُو طَبِع لِمُخَالَفَتِي إلَّا وَقُتِي لِكَ فَلَا يَتَحَرَّكُ ذُو طَبِع لِمُخَالَفَتِي إلَّا وَقُتُى عِلْمِ الْمَقِيلِ وَقَتِي لِكَ فَأَطِيبُ بِوَقْتِي لَكَ فَلَا يَتَحَرَّكُ ذُو طَبِع لِمُخَالَفَتِي إلَّا وَقُلُو لِهِ الْمَعْرَامِ فَوْقَ عَبَادِةً وَهُو الْمُكِيمُ الْمُقِيدِ فَوْ الْمَلَالِ وَالْمِكْرِي الْمَا لِكُولُولِ الْمَعْرَامِ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُو الْمُكِيمُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَامِ فَوْمُ الْمُعْرَامِ فَوْمُ الْمُلَالِ وَعَلَى الْمَوْلِ الْمَعْرِي وَالْمَالِ الْمَالِي اللْمُولِ الْمَالِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرَامِ فَلَا اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَلَا الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِلِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَلَيْ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُولُ ا

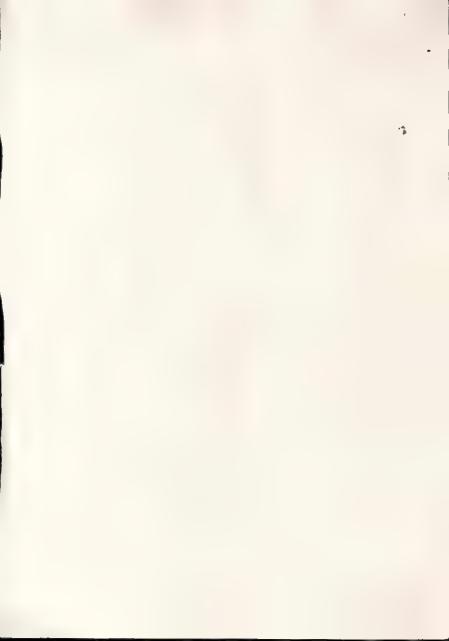

## السُّبُعُ السَّابِعِ يَوْمَ السَّبْتِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُطْلِعُ بِهَا عَلَى وُجُودِى شَمْسَ مَشْهُودِى مِنْكَ فى الأَكْوَانِ وَالأَلْوَانِ حَتَّى أَمْشِي بِمَا أَشْهُدْتَنِي فى آفَاقِ الْمَلَكُوتِ فَأَكْشِفَ مِنْهُ مَعْنَى كَلِمَةِ التَّكُوبِينِ أَشْهَدْتَنِي فى آفَاقِ الْمَلَكُوتِ فَأَكْشِفَ مِنْهُ مَعْنَى كَلِمَةِ التَّكُوبِينِ فَيْقُولُ لَهُ مَا أَشْهُولِي الْفِعَالَةَ الْكَلِمَةِ بِإِذْنِكَ الَّذِي سَخْرَتَ لهُ مَا فَيَتُو نَنِي بِلَا ظُلْمَةِ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ مُنَوِّرُ الْكُلِّ فِي الْوُجُودَيْنِ بِلَا ظُلْمَةِ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ مُنَوِّرُ الْكُلِّ فِي الْوَجُودَيْنِ بِلَا ظُلْمَةِ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ مُنَوِّرُ الْكُلِّ فِي الْوَجُودَيْنِ بِلَا ظُلْمَةِ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ مُنَوِّرُ الْكُلِّ فِي الْوَجُودَيْنِ بِلَا ظُلْمَةِ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ مُنَوْرُ الْكُلِّ فِي الْوَجُودَيْنِ بِلَا ظُلْمَةٍ وَضِعٍ وَلَا تَظَلُّمِ طَبْعِ إِنَّكَ أَنْ يَعُولَ لَهُ كُن فِي الْوَحُودَيْنِ بِلَا قَلْدِي بِيَعِمِ مُلَكُونُ كُلُ شَيْءٍ وَإِلِكَ فَي اللّهِ عَلَى اللّهِ مُنْ وَالِكَ فِي بِيوهِ مُلْكُونُ كُلُ شَيْءٍ وَإِلِيَّةٍ مُرْجَعُونَ ﴾ فَيَكُونُ فَي مُلِكُونُ فَلِكَ مِنْ وَإِلِنَا مُنْ مِنْهُ وَلِكَ عَلَيْهِ اللْهَاقِي اللْهُ وَلَيْتِهِ مُنْ وَالِكَ فَلَكُونَ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ وَلِكَ فَي اللّهُ وَلِكَ عَلَيْهِ مُلْكُونَ كُلُ شَيْءٍ وَلِكَ فَا الْمُعَلِمُ اللّهِ الْكُولِ الْمُعَالِقُ لَلْهُ مُنَا الْهُ الْمُعْلِقُلُمُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ اللّهِ اللْهُ الْمُولُ لَلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِي اللّهُ الْمُؤْمِلُ عُلَا مُعَلِّمُ وَلِي الللّهُ الْمُؤْمِلُ لَلْهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُلُكُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْمِلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُوقَفُنِي بهَا مَوْقِفَ الْعِزُ حَتَّى لَا أَجِدَ فَيَّ ذَرَّةً وَلَا دَقِيقَةً وَلَا رَقِيقَةً إلَّا وقَدْ غَشِيهَا مِنْ عِزْ عِزْكَ مَا يَمْنَعُهَا مِنَ الذَّلِّ لِعَيْرِكَ حَتَّى أَشْهَدَ ذُلُ مَنْ سِوَاى لِعِزْى بِكَ مَا يَمْنَعُهَا مِنَ الذَّلِّ لِعَيْرِكَ حَتَّى أَشْهَدَ ذُلُ مَنْ سِوَاى لِعِزْى بِكَ



مُؤيَّدًا بِرَقِيقَةٍ مِنَ الرُّعْبِ يَخْضَعُ لَهَا كُلُّ شَيْطَانِ مَرَيدِ وجَبَّارِ عَنِيدٍ، وتُبْقَى بهَا ذُلَّ الْعُبُودِيَّةِ فَى الْعِزَّةِ إِبْقَاءً يَبْسُطُ لِسَانَ الاَّعْتِرَافِ ويَقْبِضُ لِسَانَ الدَّعْوَى ﴿ وَقُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَكُودُ وَلَا اللَّعْتِرَافِ ويَقْبِضُ لِسَانَ الدَّعْوَى ﴿ وَقُلِ الْخَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَكُودُ وَلَا اللَّعْتِرَافِ وَلَوْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّلِ وَكَبِرَّهُ تَكْمِيرًا ﴾ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّلِ وَكَبِرَهُ تَكْمِيرًا ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمْ صَلُّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُعْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صَلَاةً تَحْفَظُ بها دِينِى وَدُنْيَاىَ إلَهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَحْفَظُ بها دِينِى وَدُنْيَاىَ بِعَيْنِكَ الَّذِى لَا يُضَامُ وَتُجِيرُنِى بِهَا مِنْ عَيْدِ الشَّيْطَانِ وجَوْرِ السَّلْطَانِ ومِنْ شَرِّ الإنسِ والجَانُ أَبَدًا، وتَحْفَظُ بِهَا عَلَى تَحْقِيقَ حَقِّ تَوْحِيدِكَ وتَقْدِيسَ فُؤَادِى بِنُورِ السَّلْطَانِ ومِنْ شَرِّ الإنسِ والجَانُ أَبَدًا، إلهِيِّيَكَ لأَكُونَ مُبْتَهِجَا بِشُهُودِكَ وَتُعَجِّلُ لِى ذلِكَ في هذِهِ السَّاعَةِ إلَى مِثْلِهَا وتُفِيضُ عَلَى رُوحِي أَقْوَاتًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَاللَّطَائِفِ مَا إلَى مِثْلِهَا وتُفِيضُ عَلَى رُوحِي أَقْوَاتًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَاللَّطَائِفِ مَا إلَى مِثْلِهَا وتُفِيضُ عَلَى رُوحِي أَقْوَاتًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَاللَّطَائِفِ مَا أَلَى مِثْلِهَا وتُفِيضُ عَلَى رُوحِي أَقْوَاتًا مِنَ المَعْلُومَاتِ وَاللَّطَائِفِ مَا وَتُولِي بِهِ إلَى الْأَسْرَارِ والمَعَارِفِ، وتُحِلُ اللَّهُمَ بِهَا مِنَ الأَسْرَارِ والمَعَارِفِ، وتُحِلُ اللَّهُمَ بِهَا مِنَ الأَسْرَارِ والمَعَارِفِ، وتُحِلُ اللَّهُمَ بِهَا مِنَ الأَسْرَادِ والمَعَارِفِ، وتُحِلُ اللَّهُمَّ بِهَا مِنَ الأَسْرَادِ والمَعَارِفِ، وتُحِلُ اللَّهُمَّ بِهَا مِنَ الأَسْرَادِ وَلَيْقِهَا بِسِرُ فَوْدِي بِدَقَائِقِ أَسْرَارِكَ مَا يُؤَمِّلُنِي بِهِ إلَى مَشْهُودِ حَقَائِقِهَا بِسِرُ ذَاتِكَ، يَاللَّهُ يَا مُغِيثُ يَا حَسِيبُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا

سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُعْلِي بِهَا قَدْرِي عِنْدَكَ بِمَحَاسِنِ الطَّاعَاتِ وتَجْعَلُنِي بِهَا عَبْدًا مَحْضًا لَا شَائِبَةَ فِيهِ لِغَيْرِكَ مُخْلِصًا فِيهِ لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ في جَمِيعِ الأَوْقَاتِ إِلَى المَمَاتِ وتَأْخُذُ بِهَا قَلْبِي إِلَى عُلُوِّ رَحْمَةِ اسْتِوَائِكَ وفُؤَادِي إِلَى تَجَلَّى عُلُوٍّ قُدْسِكَ وتَجْعَلُنِي بِهَا أَهْلًا لِوَلايَتِكَ مَعَ رَسُلِكَ الْكِرَامِ وَأَنْبِيَائِكَ الْكُرَمَاءِ، وَتُزِيلُ بِهَا عَنِّي كَثَاثِفَ الْحُجُبِ الْبَشَرِيَّةِ بِمُلَاحَظَةٍ كِبْرِيَاءِ الرُّبُوبِيَّةِ فَيَزْدَاد نُورُ قَلْبِي بِضِيَاءِ كِبْرِيَائِكَ نُورًا وَضَّاءً وَبَهْجَةً بِفَيْضِ الْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالْكَرَمِ ﴿ وَكُنَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِينًا مَا كُنْتَ نَدْرِى مَا الْكِكْنَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَنكِن جَعَلْنَهُ نُورًا نَهْدِى بِهِـ مَن نَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ يَا الله يَا خِفِيْ يَا كَبِيرُ يَا

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُنَجِّينَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ الأَهْوَالِ والآفَاتِ وَتُطَهَّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ والآفَاتِ وَتُطَهَّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّنَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مَنْ جَمِيعِ السَّيِّنَاتِ وَتُلَهِّرُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ السَّيِّنَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا أَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ

مِنْ جَمِيعِ الْخُيرَاتِ في الْحَيَاةِ وَبَعْدَ المَمَاتِ، يَاأَلَّهُ يَا مُنَجِّي يَا عَظِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَخْرِقُ بِهَا حُحُبَ قَلْبِي وَغَفْلَتَهُ وَرَيْنَهُ خَرْقًا لَطِيفًا كَمَا عَلِمْتَ وَتَطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنْ رَيْنِ الذُّنُوبِ وَتُجْلِغُ بِهَا مُرَادَنَا وَتُيَسِّرُ لَنَا كُلَّ عَسِيرٍ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ وَتُبَلِّغُ بِهَا مُرَادَنَا وَتُيَسِّرُ لَنَا كُلَّ عَسِيرٍ وَتُخْرِجُنَا بِهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا السُّلُوكَ وَتُكَحِّلُ بِهَا عُيُونَ عُقُولِنَا إِثْمِدَ إِلَى النُّورِ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا السُّلُوكَ وَتُكَحِّلُ بِهَا عُيُونَ عُقُولِنَا إِثْمِدَ هِذَايَتِكَ حَتَّى نَرَاهُ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانِ يَاأَلُهُ يَا حَيْ يَا قَيُومُ، آمِينَ . هِذَايَتِكَ حَتَّى نَرَاهُ بِلَا دَلِيلٍ وَلَا بُرْهَانِ يَاأَلُهُ يَا حَيْ يَا قَيُومُ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ وِالْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً ثُوَهِ لِمُلْنَا بِهَا لِمَقَامِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقِ وَتَكْشِفُ لَنَا بِهَا الْكَشْفَ التَّامَّ وَالْفَتْحَ المُبِينَ وَالنَّبْصِيرَ، وَتَكْشِفُ لَنَا بِهَا الْكَشْفَ التَّامِّ وَالْفَتْحَ المُبِينَ وَالنَّبْصِيرَ، وَتَرُزُقُتَا بِهَا الاتَّحَادَ مَعَ نَبِيِّكَ الَّذِى هُو السِّرُ الْعَجِيبُ، وَتُمَتَّعُنَا بِهَا فِي عَالَمِ المُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ بِهَيْضِهِ الْهَامِعِ وَتَجُولُ بِهَا أَرْوَاحُنَا فَى عَالَمِ المُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعَرَّةِ وَالْجَبُرُوتِ ﴿ شُبْحَنَ الَّذِى الْمَرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلا مِنَ الْمَلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْعِزَّةِ وَالْجَبُرُوتِ ﴿ شَبْحَنَ الَّذِى الْوَلِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ الْمَلْعِ إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ الْمَعَرِيمِ إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ الْمُحْمَرُونِ الْمُنْ فَالْمَ الْوَلِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُونِ الْمُولِي إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكِ وَالْمَلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمَلَكُوتِ الْمُعَالِمِ إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلَكِ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِي الْمُلِكِ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِكُونَ الْمُلْكِ وَالْمَلَكِ وَالْمَلِكُ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِكِ وَالْمَلِكُ وَالْمُولِكِ إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلِكُ وَالْمُولِ الْمُقَالِعِ إِلَى الْمُلْكِ وَالْمَلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُولِكُ وَالْمُلِكِ وَالْمَلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلِكِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلِكِ وَالْمُعْمِلِي الْمُلْكِيلِكُوالْمُ الْمُ وَالْمُلْكُونِ الْمُنْفِي وَالْمَالِكُ وَالْمُلِهُ الْوَالْمُعِلَّامِ الْمُلْكِ وَالْمُ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلِي الْمُعْمِلِي الْمُنْ الْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِولِولِ الْمُؤْمِ وَالْمُعِلَى الْمُنْفِي وَالْمُعْرِقِيلُوالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ يَاأَلله يَا جَامِعُ يَا فَتَّاحُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُوسِّعُ بِهَا أَرْزَاقَنَا وَتُهَدِّبُ بِهَا أَخْلاقَنَا، وَتُكَفِّرُ بِهَا خَطِيئَاتِنَا، وَتَرْحَمُ بِهَا عَبَرَاتِنَا وَتُقِيل بِهَا أَخْلاقَنَا، وَتُحَيِّبُ بِهَا دَعَوَاتِنَا، وَتُشَفِّعُ فِينَا وَأَهْلِينَا وَإِخْوَانِنَا نَبِيكَ عَثَرَاتِنَا، وَتُحَمِّدُا وَيَعْ وَكُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِنَا لِنَدْخُلَ فَى دَائِرَةِ جُودِكَ وَكَرَمِكَ فَى مَدَدًا وَلَيْ وَكُلُّ مَنْ تَعَلَّقَ بِنِنَا لِنَدْخُلَ فَى دَائِرَةِ جُودِكَ وَكَرَمِكَ فَى قَرْلِكَ: ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَالْبَعْنَمُ مَنْ تَعَلَّقَ بِنِنَا لِنَدْخُلَ فَى دَائِرَةٍ جُودِكَ وَكَرَمِكَ فَى قَرْلِكَ: ﴿ وَاللَّهِ يَا لِنَدْخُلَ فَى دَائِرَةٍ جُودِكَ وَكَرَمِكَ فَى قَرْلِكَ: ﴿ وَاللَّذِينَ عَامَنُوا وَالْبَعْنَمُ مِنْ فَيَنَامُ مِنْ اللَّهُ يَاللّٰهُ يَا وَاسِعُ يَا رَحْمَنُ يَا كَرِيمُ، آمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُصَرِّفُنَا بِهَا في الْكَائِنَاتِ وَالمُكَوَّنَاتِ وَالتَّكُوينِ وَتَغْمِسُنِي بِهَا في الْمَعْرِفَةِ انْغِمَاسًا تَغْسِلُنِي بِهَا في الْمَعْرِفَةِ انْغِمَاسًا تَعْسِلُنِي بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا بِمَعْرِفَتِكَ وَهَيْبَتِكَ وَحَمْدِكَ غَمْسَةً لَا تُفَارِقُنِي بِهَا في جَمِيعِ الأَوْقَاتِ وَالأَحْيَانِ وَيَكُونُ لِي بِهَا عُدَّة وَعُمْدَة لا أَفْتَقِرُ في جَمِيعِ الأَوْقَاتِ وَالأَحْيَانِ وَيَكُونُ لِي بِهَا عُدَّة وَعُمْدَة لا أَفْتَقِرُ بَعْدَهُما لَأَحَدِ مِنَ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ وَيَكُونُ لِي بِهَا وِجْهَةً وَعِزُ أَسْتَعِزُ بِهِ حَتَّى أَذِلًّ سَطْوَةً الْجَبَّارِينَ وَأَعْتَصِمُ بِهِ عِصْمَةً تَحُفَّنِي أَشِعِرُ بِهِ عَصْمَةً تَحُفَّنِي



وَتَحْفَظُنِى مِنَ المُضِرِّينَ وَالأَعْدَاءِ المُضِرِّينَ، يَاأَلله يَا مُذِلُّ يَا قَهَارُ، آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَسْأَلُكَ بِهَا الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فَى اللهِ مِنْ وَالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَتَرْزُقُنِي بِهَا حِكْمَةً بَالِغَةً وَكَشْفَ الْغَيْبِ اللهِ مِنَا فِيهِ الرُّوحَ الْبَاقِي، وَتَفْتَحَ لَنَا بِهَا أَقْفَالَ قَلْبِي بِمَا فِيهِ حَتَّى الشَاهِدَ فِيهِ الرُّوحَ الْبَاقِي، وَتَفْتَحَ لَنَا بِهَا أَقْفَالَ قَلْبِي بِمَا فِيهِ حَتَّى الشَاهِدَ فِيهِ الرُّوحَ الْبَاقِي، وَتَفْتَحَ لَنَا بِهَا أَقْفَالَ قَلْبِي بِمَا فِيهِ الرَّوحَ الْبَاقِي، وَتَفْتَحَ لَنَا بِهَا أَقْفَالَ قَلْبِي بِمَفَاتِيحِ التَّوْحِيدِ وَتَجْذِبُهُ بِهَا بِجِذَبَاتِ اللَّطْفِ وَالْقُرْبِ وَالْفَتْحِ النَّوْحِيدِ وَتَجْذِبُهُ بِهَا بِجِذَبَاتِ اللَّطْفِ وَالْقُرْبِ وَالْفَتْحِ النَّوْحِيدِ وَتَجْذِبُهُ بِهَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ نَظُرْتَ اللهُ المُسْتِينِ، وَتَهْدِينِي بِهَا الصَّرَاطَ المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ نَظُرْتَ الْمُنْ وَاجْتَبَيْتَهُمْ بِنُورِ هِدَايَتِكَ، يَاأَنَهُ يَا هَادِى يَا لَكُمْ وَاجْتَبَيْتَهُمْ بِنُورِ هِدَايَتِكَ، يَاأَنَهُ يَا هَادِى يَالَعْفَ ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَهبُ لَنَا بِهَا مَوَاهِبَ الصَّدِيقِينَ وَتُفِيضُ بها الصَّدِيقِينَ وَتُفِيضُ بها عَلَيْنَا مِنْ وَتُفِيضُ بها عَلَيْنَا مِنْ فَيْضِ نَعْمَائِكَ بَرَكَاتٍ تُعِيدُ إلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ الأَولِينَ وَالاَّ حِرِينَ وَتَغْمِسُنِى بِهَا في سِعُةِ رِزْقِكَ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ اللَّتِي وَالاَّ حِرِينَ وَتَغْمِسُنِي بِهَا في سِعُةٍ رِزْقِكَ مِنْ خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ اللَّتِي

وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَتُفَرِّجُ بِهَا عَنِّى يَا مُفَرِّجًا عَنِ المَكْرُوبِينَ، يَاأَلله يَا وَهَّابُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلُّ عَلَى سَيُدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً أَجْلِسُ بِهَا عَلَى بِسَاطِ قُرْبِكَ حَتَّى أَتَقَرَّبَ إلَيْكَ كَمَا قَرَّبْتَ أَوْلِيَاءَكَ، وَتَجْعَلُ لِى بها قُدْرَةً وَإِحَاطَةً وَاطَلَاعًا عَلَى الدَّقَائِقِ اللوْحِيَّةِ وَتَجْعَلُنِي بِهَا أَحَدًا مِنَ الأَفْرَادِ وَتُمِدُّنِي بِهَا نَشْأَةً مِنْ نَشَآتِ رَحْمَةِ الْمَعْطُوفِ مُمْتَدَّةً إلَيْكَ بعَظِيمِ الإِمْتِدَادِ صَادِقًا مُصَدِقًا مَالِكًا الْمَعْطُوفِ مُمْتَدَّةً إلَيْكَ بعَظِيمِ الإِمْتِدَادِ صَادِقًا مُصَدِقًا مَالِكًا الْمَعْطُوفِ مُمْتَدَّةً إلَيْكَ بعَظِيمِ الإِمْتِدَادِ صَادِقًا مُصَدِقًا مَالِكًا أَمْمُحُدًا مَجِيدًا نَاهِضًا بِالْيَقْظَةِ مُعْتَقِدًا بِالْيَقِينِ، يَاأَللهُ يَا قَرِيبُ يَا أَحْدُ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً يَقْبَلُ بها سَمْعِى مَعَانِى الأَسْرَارِ الإلهِيَّةِ في أَفْنَانِ مَثَارِ الْكَلِمَاتِ الرَّبَّانِيَّةِ قَبُولاً مُجَرِّدًا عَنْ عَشْيَةٍ كُدُرَاتِ الصَّفَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَالنَّعُوتِ الْجُسْمَانِيَّةِ مُنَزَّهًا عَنْ ظُلْمَةِ كَثَائِفِ الطِّبَاعِ النَّفسَانِيَّةِ فَرَاقتْ لَهَا مِنْ مَعَانِى تِلْكَ الْكَلِمَاتِ ظُلْمَةِ كَثَائِفِ الطَّبَاعِ النَّفسَانِيَّةِ فَرَاقتْ لَهَا مِنْ مَعَانِى تِلْكَ الْكَلِمَاتِ

أَبْسُ مَثَانِى التَّجَلِّيَاتِ وَبَرَزَ لِى فَى فَلَكِ قَلْبِى شُمُوسُ أَنْوَارِ الْغُيُوبِ طَالِعة مِنْ مَطَالِعِ المُشَاهَدَاتِ فَأَتَنَزَهُ فَى رِيَاضِ الْكَرَمِ وَأَبَخْتَرُ فَى مَيَادِينِ بَسَاتِينِ الْقِدَمِ فَلَمْ أَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَ وَلَمْ أَفْرَحْ بِمَا هُوَ آتٍ، فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مِنْ كَرِيمِ مَا أَكْرَمَكَ، أَفْرَحْ بِمَا هُو آتٍ، فَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مِنْ كَرِيمِ مَا أَكْرَمَكَ، وَتَعَالَيْتَ مِنْ رِيَاضِ الْكَرَمِ وَتَعَالَيْتَ مِنْ رِيَاضِ الْكَرَمِ وَتَعَالَيْتَ مِنْ رِيَاضِ الْكَرَمِ وَلَيْتَائِكَ بِأَنَامِلِ الْعِنَايَاتِ، ثَغُورَ أَهْلِ السَّعَادَاتِ فَاقْتَطَفْتُهَا قُلُوبُ أَوْلِيَائِكَ بِأَنَامِلِ الْعِنَايَاتِ، وَتَعَلَّمُ مِنْ كَرِيمِ مَا أَرْحَمَكَ!! أَضْحَكْتَ مِنْ رِيَاضِ الْكَرَمِ وَلَيْتَائِكَ بِأَنَامِلِ الْعَنَايَاتِ، ثَغُورَ أَهْلِ السَّعَادَاتِ فَاقْتَطَفْتُهَا قُلُوبُ أَوْلِيَائِكَ بِأَنَامِلِ الْعِنَايَاتِ، وَتَعَلَّمُ مِنْ رَعِيم مَا أَرْحَمَكَ!! أَضْحَكْتَ مِنْ رِيَاضِ الْكَرَمِ وَلَوَّخُومَ وَالرَّحْمَةِ وَتُمَلِّكُنِي بِهَا يَارَبُ فَى بَحْرِ الْكَرَمِ وَالرَّحْمَةِ وَتُمَلِّكُنِي بِهَا زِمَامَ الْفَضْلِ وَالْهِمَّةِ حَتَّى تَنْقَادَ إِلَى صِعَابَ الأُمُورِ وَيَنْكَشِفَ لِى فَى عَجَائِبِ المُلْكُ وَالْمَلَكُوتِ كُلُّ نُورٍ، يَا نُورَ النُّورِ يَاأَلِهُ يَا مُهَيْمَنُ يَا مُهَوْ اللَّهُ مِنْ أَلُولُ اللَّهُ مِنْ أَمِينَ .

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُخصِّصُنِى بِهَا بِمَوَاهِبِ الرَّغَائِبِ وَتُبُولُنِى بِهَا مِنَنَكَ الرَّغَائِبِ وَتُبُولُنِى بِهَا مِنَنَكَ الْوَاصِلَةَ وَفَضَائِلَ الصَّنَائِعِ وَالإِحْسَانِ وَتُحْسِنُ بِهَا إلَى كُلَّ وَقْتِ الْوَاصِلَةَ وَفَضَائِلَ الصَّنَائِعِ وَالإِحْسَانِ وَتُحْسِنُ بِهَا إلَى كُلَّ وَقْتِ الْوَاصِلَةَ وَفَضَائِلَ الصَّنَائِعِ وَالإِحْسَانِ وَتُحْسِنُ بِهَا إلَى كُلَّ وَقْتِ مِنْ دَفْعِ الْبَلِيَّةِ عَنِى وَالتَّوْفِيقِ وَالإِجَابَةِ وَتَجْعَلُنِى بِهَا فِي ولَايَةِ الْعِصْمَةِ وَتُحْمَلُنِي بِهَا فِي والْآيَدِ الْعَلِيقِ وَالْإِجَابَةِ وَتَجْعَلُنِي بِهَا فِي واللَّهِ الْعَلْمِي وَأَصْلِي وَفَرْعِي مِنَ النَّارِ الْعَصْمَةِ وَتُحْمَلُنِي وَأَصْلِي وَفَرْعِي مِنَ النَّالِ

وَمِنْ جَمِيعِ الْمَضَارُ وَالْمَضَالُ وَالْمَصَائِبِ وَالْمَعَايِبِ وَالنَّوَائِبِ وَالَّلُوَاذِمِ وَالْهُمُومِ الَّتِى قَدْ سَاوَرَتْنِى فِيهَا الْغُمُومُ بِمَعَارِضِ أَصْنَافِ الْبَلَاءِ وَضُرُوبِ جَهْدِ الْقَضَاءِ، يَا اللهُ يَا دَافِعُ يَا ضَارُ يَا مُجِيبُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُجْرِى لِى بِهَا الْعَالَمَ كُلَّهُ حَتَّى تَجْمَعُ عَوَالِمِى الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِئَةَ وَتَكْشِفُ لِى بِهَا الْعَالَمَ كُلَّهُ حَتَّى تَجْمَعُ عَوَالِمِى الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِئَةَ وَتَكْشِفُ لِى بِهَا الْعَالَمَ كُلَّهُ حَتَّى يَعْتَدِلَ تَصَرُّفُ ذَلِكَ اعْتِدَالاً يُوازِى اعْتِدَالَ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ الصَّادِقِينَ فَا عَدْلُ الصَّالِحِينَ الصَّادِقِينَ فَاجِد الْحُضُورَ في غَيْبَةٍ وَحُضُورٍ، وَأَبْتَهِجَ بِالإِقْدَامِ عَلَى ذلِكَ بِلَا فَطِيفُ، آمِينَ الْعَوارِضِ، يَاأَلَهُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيفُ، آمِينَ. نَقْصٍ وَلَا عَارِضٍ مِنَ الْعَوارِضِ، يَاأَلَهُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيفُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُبَلِّغُنِى بِهَا إلَى نهايَةِ مَرَاتبِ اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تُبلُغُنِى بِهَا إلَى نهايَةِ مَرَاتبِ اللهُ كُورِ المُرَتَّبِ فِي قَوْلِكَ : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَامُ اللْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَاسْلِمِينَ وَلَاسْلِمُ وَلَالْمُسْلِمُ وَلَالْمَسْلِمِينَ وَلَاسْلِمُ وَلِمُ لَلْمُ وَلَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَاسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمَسْلِمِينَ وَلَاسْلِمُ وَالْمَسْلِمِينَ وَلَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَالْمُسِلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَلَاسْلِمِينَ وَلَالْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَلِمُ وَلِمُ اللْمُسْلِمِينَ وَلَالْمُسْلِمُ وَلِمُ الْمُسْلِمِينَ وَلَالْمُعْلِمِينَ وَلَاسُلِمُ وَلِمِينَا وَلِمُ الْمُسْلِمُ وَلِمِي وَلِمُ إِلَالْمُسْلِمُ وَلَمْ وَلِمِي وَلَلْمُ وَ

وَٱلْحَنِفِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَٱلْحَنِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَٰتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَكُمْ مَعْفِرَةً وَآجَرًا عَظِيمًا ﴾ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَفْتَحُ لِى بِهَا أَبْوَابَ الْوَسَائِلِ بِمَفَاتِيحِ الْغَيْبِ فَيَنْفَتِحُ بِهَا كُلُّ بَابٍ بِمِفْتَاحِ كُلِّ اسْم فَتَقْبَلُ مِرْأَةً وُبُودِى صُورَ الأَسْمَاء بِلَا حِجَابٍ مِنْ خَارِجِ الْمِرْأَةِ وَلَا دَاخِلٍ مِنْهَا حَتَّى أَنْتَقَشَ فى لَوْحٍ وُجُودِى بِقَلَم شُهُودِى مِثْكَ أَسْرَارَ وَلاَ مَالَا سَمَاء فَيُنَادِى كُلُّ جَوْهَرٍ فى تَرْكِيبِى بِلِسَانِ اسْمِهِ وَلُغَةِ تَرْكِيبِهِ الْأَسْمَاء فَيُنَادِى كُلُّ جَوْهَرٍ فى تَرْكِيبِى بِلِسَانِ اسْمِهِ وَلُغَةِ تَرْكِيبِهِ فَيَعُودُ مَجْمُوعُ وُجُودِى فى مِرْآةِ فَيُعُودُ مَجْمُوعُ وُجُودِى فى مِرْآةِ شَهُودِى عَى مِرْآةِ شَهُودِى تَامًّا لَا نَقْصَ فِيهِ، يَاأَلله يَا خَالِقُ يَا جَامِعُ يَا كَامِلُ، آمِينَ. شُهُودِى تَامًّا لَا نَقْصَ فِيهِ، يَاأَلله يَا خَالِقُ يَا جَامِعُ يَا كَامِلُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَدْفَعُ بِهَا عَنِّى كَيْدَ الْحَاسِدِينَ وَطُلْمَ الظَّالِمِينَ وَشَرَّ المُعَانِدِينَ وَتَحْمِينَى بِهَا تَحْتَ سُرَادِقَاتِ عِزِّكَ وَتُنجِينِي بِهَا وَتُعَافِينِي مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَلَا عُنلَمْنِي بِهَا لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَائِكَ وَتَجْعَلُ بِهَا أَيْسَرَ الْقَصْدِ، يَاأَللهُ تُسَلِّمُنِي بِهَا لِسُوءِ قَضَائِكَ وَبَلَائِكَ وَتَجْعَلُ بِهَا أَيْسَرَ الْقَصْدِ، يَاأَلله

يَا سَلَامُ يَا بَاسِطُ، آمِينَ.

اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَشْرَحُ بِهَا صَدْرِى وَتُنْسِرُ بِهَا أَمْرِى وَتُغْلِى بِهَا قَدْرِى وَتَخْبُرُ بِهَا كَسْرِى وَتَلْطُفُ بِي بِهَا فَى كُلُّ أَمْرِى وَتَلْطُفُ بِي بِهَا قَدْرِى وَتَخْبُرُ بِهَا كَسْرِى وَتَلْطُفُ بِي بِهَا فَى كُلُّ وَجُهِ وَتَفْتِحُ لِي بِهَا أَبُوابَ الرِّضَى وَالتَّيْسِيرِ وَتُغْلِقُ بِهَا عَنِي أَبُوابَ الرِّضَى وَالتَّيْسِيرِ وَتُغْلِقُ بِهَا عَنِي أَبُوابَ السَّرِ وَالتَّغُسِيرِ، وَتَكُونُ لِي بِهَا وَلِيًّا وَنَصِيرًا وَمُعِينًا، يَا نِعْمَ الشَّرُ وَالتَّعْسِيرِ، وَتَكُونُ لِي بِهَا وَلِيًّا وَنَصِيرًا وَمُعِينًا، يَا نِعْمَ النَّصِيرُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وَعَلَى اللهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَفْتَحُ لِى بِهَا عَيْنَ قَلْبِي وَبَصَرِى بِنُورِكَ حَتَّى يَنْفَتِحَ قَلْبِي لِتَلَقِّى الأَسْرَارِ وَيَنْظِقَ لِسَانِي وَبَصَرِى بِنُورِكَ حَتَّى يَنْفَتِحَ قَلْبِي لِتَلَقِّى الأَسْرَارِ وَيَنْظِقَ لِسَانِي بِمَكْنُونِ جَوَاهِرِ العُلُومِ وَتَفِيضُ بِهَا عَلَى مِنْ بَحْرِ فَيْضِكَ الأَقْدَسِ بِمَكْنُونِ جَوَاهِرِ العُلُومِ وَتَفِيضُ بِهَا عَلَى مِنْ بَحْرِ فَيْضِكَ الأَقْدَسِ حَتَّى أَصِلَ إلَى سَاحِلَ اللَّطْفِ، وَتَأْخُذُنِي بِهَا أَخْذَةً لَطِيفَةً أَجِدُ حَلَاوَتَهَا يَوْمَ لِقَائِكَ، يَاأَلِلهُ يَالَطِيفُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى

آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَرْزُقُنِي بِهَا مَا لَيْسَ وَرَاءَهُ مَرْمَى وَلَا بَغَدَهُ مُنْتَهَى وَلَا فَوْقَهُ مُسَمّى؛ فَمِنَ الْعِلْمِ أَنْفَعَهُ وَمِنَ الْعَمْلِ أَرْفَعَهُ وَمِنَ الْقَوْلِ أَصْدَقَهُ وَمِنَ الْيَقِينِ الْعَمْلِ أَرْفَعَهُ وَمِنَ الرِّزْقِ أَوْسَعَهُ وَمِنَ الْقَوْلِ أَصْدَقَهُ وَمِنَ الْيَقِينِ أَوْفَقَهُ وَمِنَ الْخُكْمِ أَعْدَلَهُ وَمِنَ الْخُكْمِ أَعْدَلَهُ وَمِنَ النَّقَى الْخُرْمَةُ وَمِنَ الْهُدَى أَقُومَهُ وَمِنَ الْعَيْشِ أَرْغَدَهُ وَمِنَ النَّظُرِ وَمِنَ النَّقَى أَدُومَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ النَّعْلَةِ أَخْرَمَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ أَحْرَمَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيَةِ أَحْرَمَهُ وَمِنَ الْعَافِيةِ أَوْمَنَ الْعَلْمِ أَبَرَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَلْمِ أَوْمَهُ وَمِنَ الْعَلْمِ أَوْمَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيةِ أَحْرَمَهُ وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهَا وَمِنَ الْعَافِيةِ أَدُومَهُ وَمِنَ النَّهُ مِنَ الْعَلِيمَةِ أَشْمَلَهُا وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهُا وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهُا وَمِنَ النَّعْمَةِ أَشْمَلَهُا وَمِنَ الْعَلْمِ وَمِنَ الْمُؤْمِقُومَ وَمِنَ الْمُؤْمِلُهُا وَمِنَ الْمُؤْمِقُومِ وَمِنَ النَّهُ مِنَ الْمُؤْمِقُ أَوْمَهُ وَمِنَ الْمُؤْمِلُهُا وَمِنَ الْمُؤْمِ وَمِنَ الْمُعْمَةِ أَوْمَهُ وَمِنَ الْمُعْمَةِ أَوْمَهُ وَمِنَ الْمُعْمَةِ أَوْمَهُ وَمِنَ الْمُعْمَةِ مَا وَمِنَ الْمُعْمَةِ مَا وَمِنَ الْمُعْمَةِ مَا مُومِنَ الْمُؤْمِ وَمِنَ الْمُعْمِقِ مَا وَمِنَ الْمُعْمَةِ مَا وَمِنَ الْمُعْمَةُ مَا وَمِنَ الْمُعْمِلِيقِهُ وَمِنَ الْمُعْمِلِيقِ مِنَا الْمُعْلَى الْمَالَعُلُومُ وَمِنَ الْمُعْمِلُومُ وَمِنَ الْمُعْمِلُهُ وَمُ وَمِنَ الْمُعْمِلُومُ الْمُؤْمُ وَمُ وَمِنَ الْمُعْمِلُهُ وَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ وَمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُلِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُ مُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَا الْمُعُمُ وَالْمُومُ الْمُومِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى اللهِ حَقِّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَجْعَلْنَا بِهَا مِمَّنْ يَطُوفُ حَوْلَ أَمْرِكَ بِحَوْلِكَ وَقُوْتِكَ وَتَوْزُقُنِى بِهَا حَيَاةً ذَاتِكَ وَنُورَ تَنْزِيهِ صِفَاتِكَ مَنَ الْعُلُومِ الشَّرِيفَةِ الْكُلِيَّةِ الإلهِيَّةِ المُتَعَلِقَةِ بِالْمَعْلُومَاتِ الأَزلِيَّةِ وَتُطَهِّرُنِى بِهَا بِمَاء غَيْبِكَ المُطَهِّرِ بِتَأْيِيدِكَ وَشِدَّةٍ قُوَّتِكَ عَنِ وَتُطَهِّرُنِى بِهَا بِيَمِينِ تَمْجِيدِكَ عَنِ المُخَالَقَاتِ وَاتَبًاعِ الشَّهَوَاتِ وَتُقَلِّبُنِى بِهَا بِيَمِينِ تَمْجِيدِكَ عَنِ المُخَالِقَاتِ وَاتَبًاعِ الشَّهَوَاتِ وَتُقَلِّبُنِى بِهَا بِيَمِينِ تَمْجِيدِكَ عَنِ المُخَالَقَاتِ وَاتَبًاعِ الشَّهَوَاتِ وَتُقَلِّبُنِى بِهَا بِيَمِينِ تَمْجِيدِكَ عَنِ المُخْتَةِ فِي الدُّنْيَا وَتَجْذِبُنِى إِلَيْكَ عَمَّا سِوَى جَنَابِكَ الأَسْنَى، الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَتَجْذِبُنِى إِلَيْكَ عَمَّا سِوَى جَنَابِكَ الأَسْنَى، الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا وَتَجْذِبُنِى إِلَيْكَ عَمَّا سِوَى جَنَابِكَ الأَسْنَى،

وَأَخْرُجُ بِفَضْلِكَ الْجَامِعِ وَنُورِكَ الَّلامِعِ مِنْ كِتَابِ أُنْسِكَ آيَةً أَتَكَمَّلُ بِهَا ذَاتًا وَصِفَاتٍ وَأَنْشُرُ فِي الْكَائِنَاتِ نَظَرًا وَوَصْفًا وَأَكْشِفُ عَنْ وَجْهِ رُوحِي كُلِّ غِطَاءٍ فَأَرَي بِ﴿ أَلْرَنَشَرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَرَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَقَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ اللَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَقَنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّا مَعَ الْمُسْرِيشِرًا ۞ إِنَّمَ المُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۞ وَلِكَ وَلِكَ مَا اللهُ يَا عَلِيهُ يَا عَلِيهُ يَا ظَاهِرُ يَا جَامِعُ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَتَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَطْمِسُ بِهَا وُجُوَّهَ أَعْدَائِنَا وَتَدُقُّ بِهَا رُؤُوسَ الظَّلَمَةِ عَنْ لَحَظَاتِ أَبْصَارِهِمْ الضَّعِيفَةِ وَتَصُبُّ بِهَا عَلَيْنَا مِنْ مَيَازِيبِ التَّوْفِيقِ فِي رَوْضَاتِ سَعَادَتِنَا فِي كُلِّ وَقُتٍ وَحِينَ وَتَغْمِسُنَا فَى أَحْوَاضِ مَسَاقِى رَوْضَاتِ بِرِّ بِرِّكَ وَتُقَيِّدُنَا بِقُيُودِ السَّلَامَةِ عَنِ الْوُقُوعِ فَى مَعْصِيَتِكَ وَأَدْخِلْنِي يَارَبُّ لُجَّةً بَحْر أَحَدِيَّتكَ وَطَمْطَامَ فَرْدَانيَّتِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى نُضَارِ رَحْمَتِكَ، وَعَلَى وَجْهِى لَمَحَاتُ الْقُرْآنِ مِنْ آثَارِ رَحْمَتِكَ مُهَابًا بِهَيْبَتِكَ قَوِيًّا بِقُوِّتِكَ عَزِيزًا بِعِزَّتِكَ وَٱلْبِسْنِي خِلَعَ الْعِزُّ وَالْقَبُولِ وَسَهِّلْ عَلَيَّ تَسَاهِيلَ الْوُصولِ وَالْوِصَالِ وَتَوُّجْنِي بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَٱلْفُ بَيْنِي

وَبَيْنَ أَخْبَابِكَ، يَاأَلله يَا سَلَامُ يَا جَلِيلُ يَا مُعِزُّ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً أَقْسِمُ بِهَا عَلَيْكَ وَبِكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنْ تَخِيُّطَ وَتَرْسُمَ عَلَى قَلْبِي بِخُيُوطِ أَنْوَارِ الإِخْلَاص الموَصِّلَاتِ إِلَى مَبْلَغِ أُولِيائِكَ المُحَقِّقِينَ بِكَ حَتَّى أَتَوَصَّلَ بِمَنْصِبِهِمُ المُسْتَوِى مِنْ نُورِ مُحَمَّدِ ﷺ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي بِهَا يَارَبُ جَمِيعَ أَذْكَارِ الذَّاكِرِينَ وَجَمِيعَ صَلَوَاتِ المُصَلِّينَ وَتَجْعَلُ لِي بِمَحْضِ فَضْلِكَ وَإِحْسَانِكَ جَمِيعَ الأَذْكَارِ ذِكْرِي وَجَمِيعَ الصَّلَوَاتِ صَلَاتِي عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ شَفِيعِ المُذْنِبِينَ، وَعَلَى آلِهِ الأَبْحُر الْكَامِلِينَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِكَ وَتُعْطِينِي بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ مَا أَعْطَيْتَ جَمِيعَ المَجْذُوبِينَ وَالنَّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاء وَالأَوْتَادِ وَالأَفْرَادِ وَالأَغْوَاثِ وَالأَقْطَابِ، بَلْ تَزِيدُ عَلَىً بِجُودِكَ الإلهِي أَلْفَ أَلْفِ فَيْضِ إلهيِّ مِنَ الْفُتُوحَاتِ وَالْكُشُوفَاتِ وَالأَنْوَارِ وَالأَخْوَالِ وَالمُشَاهَدَاتِ وَالمُكَاشَفَاتِ بِحَيْثُ تَضْمَحِلُ مَقَامَاتُهُمْ وَتَتَلَاشَى في جَنْبِ مَا أَعْطَيْتَ لِي ﴿ تَبَدِّكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلمُثَلُّ وَهُوَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ يَاأَللَّه يَا

جَامِعُ يَا كَافِي يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِي آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِر الْحَقُّ بِالْحَقُّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَمْلأُ الأَزَلَ وَالأَبَدَ زَمَانًا وَمَكَانًا مَضْرُوبَةً فِي كُلِّ عَدَدٍ بِعَدَدِ مَا فِي عِلْمِكَ وَتُعْطِينِي بِهَا كُلِّ شَيْءٍ وَتَغْفِرُلِي بِهَا كُلَّ ذَنْبٍ حَتَّى لَاتَسْأَلَنِّي عَنْ شَيْءٍ، وَتَصْرِفُ بِهَا عَنِّى ضُرَّ كُلَّ شَيْءٍ وَتُسَهِّلُ لِي بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَتُبَارِكُ عَلَىَّ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تُحَاسِبْنِي بِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُؤَاخِذْنِي بِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ وَتُيَسِّرُ لِى بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَتَهَبُ لِى بِهَا كُلِّ شَيْءٍ وَتُعْطِينِي بِهَا خَيْرَ كُلِّ شَيْءٍ وَتَكْفِينِي بِهَا شَرَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَأَسْأَلُكَ بِهَا كُلَّ مَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِي وَقَصُرَ عَنْهُ أَمَلِي وَلَمْ تَنْتَهِ إِلَيْهِ رَعْبَتِي وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِي وَلَمْ يَجْر عَلَى لِسَانِي وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى بَالِي مِمَّا أَعْطَيْتَهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مِنْ كَمَالِ الْعِلْمِ بِكَ وَالْيَقِينِ الَّذِي خَصَصْتَ بِهِ نَبِيُّكَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا ﷺ فَخُصِّنِي بِهِ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ مَا أَطْلَقْتَ أَلْسِنَتِنَا بِالدُّعَاءِ إِلَّا وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُعْطِينَا. اللَّهُمَّ وَمَا أَلْهَمْتَنَا الدُّعَاءَ إِلَّا رَحْمَةً مِنْكَ وَفَضْلًا مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ مِنَّا وَهُوَ مِنْ أَعْظُم الْعَطَايَا فَلَا تَحْرِمْنَا الإِجَابَةَ وحَاشَاكَ أَنْ تَحْرِمَنَا الإِجَابَةَ

فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِيكَ لِكَثْرَةِ مَا قَدْ نَشَرْتَ مِنَ الْعَطَايَا عَوَائِقُ الْبُخْلِ وَلَا يَنْقُدُ خَزَائِنَكَ مَوَاهِبُكَ يَنْقُصُ جُودَكَ التَّقْصِيرُ في شُكْرِ وَلَا تُنْفِدُ خَزَائِنَكَ مَوَاهِبُكَ الْمُتَّسِعَةُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي جُودِكَ الْعَظِيمِ مِنْحُكَ الْفَائِقَةُ الْجَلِيلَةُ الْمُتَّسِعَةُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي جُودِكَ الْعَظِيمِ مِنْحُكَ الْفَائِقَةُ الْجَلِيلَةُ الْأَصْلِيَةُ وَلَا تَخَافُ ضَيْمَ إِمْلَاقٍ فَتُكْدِى وَلَا يَلْحَقُكَ الْفَائِقَةُ الْجَلِيلَةُ وَلَا تَخَافُ ضَيْمَ إِمْلَاقٍ فَتُكْدِى وَلَا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عَدَمٍ فَيْنُ فَضْلِكَ، إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ فَدِيرٌ وبِالْإِجَابَةِ جَدِيرٌ آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيْدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِى إلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، وعَلَى الْهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ صَلَاةً تَنْفَعُ بِبَرَكَاتِهَا كُلَّ مَنِ اشْتَغْلَ بِهَذَا الْمَجْمُوعِ نَفْعًا عَمِيمًا وتَنْشُرُهُ نَشْرًا جَلِيًا وتَصْبُغُ بِأَسْرَارِهِ بِهَذَا الْمَجْمُوعِ نَفْعًا عَمِيمًا وتَنْشُرُهُ نَشْرًا جَلِيًا وتَصْبُغُ بِأَسْرَارِهِ وَأَنْوَارِهِ كُلُّ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهَا مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ صَبْغًا كَرِيمًا وَتَعْبُم بِهِ سَائِرَ الزَّوَايَا والْبُلدَانِ والأَقْطَارِ بِجاهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ مَرَاتِبِ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِهِمْ، عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ مُحَمَّدٍ جَامِعِ مَرَاتِبِ الأَنْبِياءِ وَالمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِهِمْ، عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالأَعْوَاثِ وَالأَقْطَابِ وَخَاتِمِهمْ سَيِّدِى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التُجَانِيُ وَالأَعْوَاثِ وَالأَقْطَابِ وَخَاتَمِهمْ سَيِّدِى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ التُجَانِيُ وَالْمُولِينَ وَالمُولِينَ والمُفْلِمِينَ والمُشْلِمَاتِ الأَولِيَاءِ والأَصْفِيَاءِ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُشْلِمَاتِ الأَخْيَاء مِنْهُمْ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُشْلِمِينَ والمُسْلِمِينَ والمُسْلِمَاتِ الأَخْيَاء مِنْهُمْ والمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنِينَ والمُشْلِمَاتِ الأَخْيَاء مِنْهُمْ

والأَمْوَاتِ، يَا أَللهُ يَا مُؤْمِنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ، آمِينَ.

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيَّدِنَا مُحَمَّدِ الْفاتِح لِمَا أُغْلِقَ والْخَاتِم لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ والْهَادِي إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم، وعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ ومِقْدَارِهِ الْعَظِيم صَلَاةً تَصِلُ بِهَا ثَوَابَ مَا قَرَأَتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَتَفِيضُ سُحُبَ بَرَكَاتِ مَا تَلَوْتُهُ إِلَى رُوحِهِ المُطَهَّرَةِ الزَّكِيَّةِ وَتَجْعَلُهُ بِهَا وَسِيلَةً وَوُصْلَةً لِحَضْرَتِهِ الْعَلِيَّةِ وَسَبَبًا لِشُهُودِهِ وَمَرْقَى لِنَيْلِي وُصُولَهُ مَشْمُولاً بِالْقَبُولِ والْكَرَمِ وَتُبَلِّغُهُ بِهَا السَّلَامَ عَلَى الدَّوَامِ وَتَمُدُّنِي بِهَا وَتُنْزِلُني فِي سُرَادِقَاتِ الْمَغْفَرَةِ وَالرَّضْوَانِ مِنَ اللهِ وَتُلْنِي بَهَا قَارِئَهُ وَكَاتِبَهُ وَمُسْتَعِيرَهُ مِنْ رَوْضَاتِ الْجِنَانِ وَالرُّضْوَانِ جَنَّى وَقَطْفًا وَمِنْ سَبَاسِبِ الْفَرَادِيسِ وَبِحَابِحِهَا رُوحًا وَرَيْحَانًا وَلَا تُحْزِنْهُمْ بِهَا بِالْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلَيمًا ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَلْمَنَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

قَالَ جَامِعُهُ مَحَمَّدٌ غَبْرِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ لَطَفَ اللهُ بِهِ وَبِجَمِيعِ المُسْلِمِينَ: قَدْ فَرَغْتُ مِنْ جَمْعِهِ وتَأليفِهِ فَى الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ شَهْورِ سَنَةٍ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ وثَلَاثِمائَةٍ بَعْدَ الثَّسْلِيمِ وَمِنْ شُهُورِ سَنَةٍ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ وثَلَاثِمائَةٍ بَعْدَ الطَّنْوِ مَنْ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ آمِينَ.



## تقريظ لمؤلف الجهاز عامله الله بلطفه آمين

تَبطأ قَلِيلًا ثُمَّ هَاكَ جِهَازًا وَيَسرْغَبُ عَنْهُ كُلُ كِزُّ سِرَازًا بمشى رُوَيْدِ فالْجهَازَ الْجهازَا وخِفْتَ مِنَ الأَعْدَاء رُمْتَ اخْتِرازَا فَهَاكَ وَمَا تَرْجُوهُ يَأْتِي احْتِفَازًا لأدّى إلى مَثْكِ السُّثُور ومَازَا فَمَنْ حَازَه قَدْ حَازَ فَضلًا وَفَازَا بماء عُيُونِ الإنس بَدَلَا جُزَازًا لَقُـلُلَ في حَقِّ الْجهَازِ وضَازَا بِمَا يَسْتَمِدُ السُّوْلَ ثُمَّ الإِجَازَا فخاصِية مَقْصُودَة فِيهِ جَازًا كَمِينٌ بِمَرْمَاهًا فَمِنْهُ يُجَازَى كَفَتْكَ سُؤالاً إِنَّ فِيها مَفَازًا بشكراره ختى تكون مجازا ونَالَ الرُّضَا مِنْ رَبِّهِ واهْتِزَازًا وَسِرًا وإلا كُنْتَ عَنْهُ جَوَازًا وتَعْلِيمُ عِلْمِ الْغَيْبِ كَانَ يِجَازَا

أمُسْتَوْفِزًا لِلسَّيْرِ يَا مُجْتَازا جهَازُ إليهِ كُلُّ نِزُّ مُجَهُرُ أخى إِنْ تَشَا أَنْ تُسْبِقَ الرَّكْبَ أُوَّلاً وإنْ خِفْتَ عَنْ حَمْلِ النَّقَالِ مَشَقَةً وخِفْتَ عَلَى سَيْرِ الْفَلا بُعْدَ شُقَّةٍ فَفِيهِ مِنَ الأَسْرَادِ مَا لَوْ أَبَحْتُهُ فَكُنْيَا وَمَا فِيها حَقِيرٌ بِجَنْبِهِ وَفِيهِ مِنَ الأَسْرَادِ مَالَوْ كَتَبْتُهُ عَلَى صَفَحَاتِ لِلْقُلُوبِ لِفَضْلِهِ لَهُ صِيغٌ مَعْدُودَةً مُسْتَمَدَّةً إِذَا كُلُّ مَعْنَى صِيغَ مِنْ كُلُّ صِيغَةٍ وتَصْرِيفُهَا في مُقْتَضَاهَا وَسِرُهَا وإنِ اكْتَفْيتَ فِي النَّوَجُّهِ صِيغَةً عَلَيْكَ إِذَا مَا حُزْتَ حُزْتَ مَغَانِمًا إِذَا سَاعَدَ الْجِدُ السِّعِيدُ الْفَتَى اجْتُبِي بِتَكْرَارِهِ حَمْلُ الْخِلافَةِ جَهْرَةً ورُؤْيَةُ خَيْرِ الْخَلْقِ نَوْمَا وَيَقْظَةُ

وَفَشْحِ وَفَيْضِ لا يَسْزَالُ يُواذَى

سَلامَةِ جِسْمِ وَهُوَ لَيْسَ يُرَاذَى
وإِذْرَارُ رِزْقِ ثَلَمَّ لَيْسَ الْبِيْسَرَازَا
وَمَا بَعْدُ مَسْتُورٌ لذَيْنَا الْجِجَازَا
فَوَاظِبْ حَلَيْهِ كُلَّ إِنْوِ فِوَازَا
كَمَا حَصَّلَ الْآنَوَارَ مَنْ كَانَ فَازَا
عَلَيْهِ يُصَلِّى مَنْ رَأَى واسْتَلازَا
وُهَا مِلْءِ مُلْكِ اللهِ كَانَ نُهَازَا

وَكُمْ فِيهِ مِنْ نُورٍ وَسِرٌ وحِكْمَةٍ
ونَصْرٍ عَلَى الأَعْدَاءِ دَفْعِ مُصِيبَةٍ
دَوَامُ سُرُودٍ ثُمَّ عَيْشٍ مُهَنَّا
أَبْحَنَا مِنْ الأَسْرَادِ مَا رَدَّ سَائِلًا
وإنْ شِئْت تَحْصِيلَ المطالبِ كُلُّهَا
تُحَصَّلُ لَكَ الأَنْوَارُ فِي كُلِّ رَجْعَةٍ
صَلَاةٌ وتسليمٌ عَلَى الْفَاتِح اللَّذِي
وآلٍ وأَصْحَابٍ وَمَنْ بِهِمُ الْمُتَدَى



## قصيدة إنهاء السلام إلى إمام كل إمام عليه

الحمدُ لله ربِّ العالمينَ: إنَّه مِن محمد غبريم بن محمد ابن علي إلى رسول الله محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم ﷺ.

السلام عليك يا أيها الأب الأول والأصل المعوّل، السّلام عليك عليك يا من هو الأوّلُ والآخِر والظاهِرُ والباطن، السلام عليك يا من لا نور إلا نوره، ولا وجود إلا وجوده، إذ لاشيء إلا وهو بك منوطٌ، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط، السلام عليك يامن هو المفاض من العما الإلهي الرباني، السلام عليك يا من هو حجاب عين الذات المحتجب بالأسماء والصفات، السلام عليك يا من اتصف بصفات الجلال والجمال والكمال، السلام عليك يا من قصرت في إيراد صفاته عقول الخلائق، السلام عليك يا سيد الوجود وسعد السعود، السلام عليك يا سيد الوجود وسعد السعود، السلام عليك يا

نبي الله، السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من هو عين الرحمة الربانية، السلام عليك يا أبا القاسم وإبراهيم، السلام عليك يا أبا القاسم وإبراهيم، السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر المحجلين، جزاك الله عنا يا سيدنا يارسول الله أفضل ماجازى نبيًا ورسولًا عن أمته.

اللَّهُمَّ صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تملأ الأزل والأبد زمانًا ومكانًا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك ياواحد يا أحد، بل صلاة مطلقًا حيث لا أزل ولا أبد ولا زمان ولا مكان ولا أول، ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهد الله بها نفسه والملائكة وأولوا العلم، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة واتقيت ربك حق تقاته وعبدته حق عبادته وقدرته حق قدره وجاهدت في الله حق جهاده وعرفته حق معرفته:

سَلامًا بِئَدُ والْكِبَا لَمْ يُسام سَلامًا طَهَا رَيَّاهُ كُلَّ أَنَّامُ سَلامًا هَوَى مِنْ تَحَيِّهِ كُلُّ طَامَ سَلامًا يَنَالُ الْوَصْلَ حِلْف غَرَامُ سَلامًا حَوَى ذُو الْجَهْلِ كُلِّ مَقَامَ سَلامًا مَتَى مَا خَطْ كُلُ قِلَامَ سَلامًا يُفِيضُ الرِّزْقِ فَيْضَ غَمَامَ عَلَيْكَ سَلَامُ الصَّبِّ حِلْفَ هُيَامَ حَمَاهُ عَنِ التَّسْيَارِ بُعْدُ مُقَامَ عَــوَائِدُ هـــذِي الـــدَّارِ دُونَ مَــرَامَ إلى دَارِ خَيْرِ الْخَلْقِ خَيْرِ أَنَامَ أبحوب الْفَلَا جَوْبَ الْبُرُوقِ الْمَوَامِي سَلامًا يُنِيلُ الأَمْنَ يَوْمَ حِمَام شَفِيعَ جَميع النَّاسِ يَوْمَ قِيَامَ تَعَاهُمْ فَشَفَّعْنِي أَخَيْرَ إِمَامُ وأهملي وَمَنْ قَلْ كَانَ تَحْتَ ذِمَامِيَ يُعَالَجُ فَالْمَسْتُولُ حسنُ خِتَام تِ مِنْ كُلِّ هَوْلٍ خِيفَ قَبْلَ اثْتِحَامَ شُرُورِ جَميع الْخَلْقِ شَرّ سِهَامَ

إلى خَيْرِ خَلْقِ اللهِ أَنْهِي سَلامِي سَلامًا يَفُوحُ كُلَّمَا مَرَّ أَعْصُرٌ سَلامًا سَلِيمًا لا يُسَامَى بِعَنْبَر سَلامًا حَوَى فَخْرًا وعِزًا ومَنْصِبًا سَلامًا يَنالُ الصَّبُّ خَيْرَ شَفَاعَةٍ سَلامًا عَلَيْكَ كُلَّ مُشْي وبُكُرَةٍ عَلَيْكَ سَلامٌ كُلْمَا ذُكِرَ اسْمُهُ أيًا مَنْ لِوَاءُ الْحَمدِ في قَبْضِ كُفُّهِ وَمَنَّى مَا يَرُومُ السَّيْرَ نَحْوَ حِمَاكُمُ وإنِّي مَثَى أَعْزِمْ عَلَيْهِ يَرْدُنِي عَسى اللُّطْفُ مِنْ رَبِّ الْوَرَى أَنْ يَرُدُّنَا وَذَاكَ بِمَحض الْفَصْلِ مَنَّا بِلا أَذَى سَلامٌ عَلَيْكَ مِنْكَ يَا مُسْنَدَ الْوَرَى سَلامٌ مَشُوبٌ بِاشْتِياقٍ عَلَيك يَا إِذًا مَا جَمِيعُ الرُّسْلِ خَافُوا لِهَوْلِ مَا وأضلي وَفَرْعِي ثُمّ صَحْبِي وَصَحْبُهُمْ إِذًا بِلَغَتْ نَفْسِي التَّرَاقِ وقِيلَ مَنْ أَمَانًا أَمَانًا في الْحَيَاةِ وَفي المَمَا سَلامًا سَلامًا يَا سَلامُ أَجِرُنِ مِنْ

سَلامًا أَثَالُ مِنْهُ بُرْءَ سِقَامِى أشَاكُ بشُؤكِ الشَّوْقِ دَامَ هُيَام أُقَـادُ بـشَـوْقِ جَـاذِب بِـزِمَـام سَلَامٌ عَلَى الأَصْحَابِ بَعْدُ سَلَامً عَلَى المُصْطَفَى الْمَدْعُو بَدُرَ تَمَامَ ةِ مَلَيْهِ مِشْلَ فَيْضِ رُكَام خَرَقتَ جَمِيعِ الْحُجْبِ دُونَ زِحَامُ بِهِ يَهْتَدِى اَلْإِنْسَانُ قَصْدَ قِوَامَ سَلامًا بهِ يُشْفَى حَلِيفٌ هِيَامُ سَلامًا يُطِيلُ الْعُمْرَ دُونَ سِقَامَ رُقِيٌ مَنِ اسْتَعْلَى بِنَيْلِ مَقَامَ إلى آخِر الآبَادِ غَيْر انْفِصَامَ بدُنْيَا وأَخْرَى جَامِعًا بِمَرَامِي ويَفْتَحُ عَيْنَ الْقَلْبِ مِثْلَ عَيَام يُسغَسَلُقُ لِى الْسِوَابَ كُسلٌ مَسلامَ جَمِيعَ تَجِيَّاتِي وَطِيبَ كَلامِي سَلامًا يُنَقِّى الْقَلْبَ رَيْنَ رُغَام سَلامًا مِنَ الْمَهِدِيِّ أَلْفِي مَرَامِي بهِ يَطْلُبُ الرِّضْوَانَ عِنْدَ إِمَام

سَلامٌ عَلَيْكَ مَبْلَغَ الْحَمْدِ دَائمًا وَفِي كُلِّ عُضُو فِيَّ فِي كُلِّ سَاعَةٍ إلى حَيْثُ خَيْرُ الْخَلْقِ مُضْطَجِعًا ثَوَى سَلَامٌ عَلَيْكَ مَبْلَغَ الشُّكُر والرِّضَا سَلَامٌ لَلِيدُ لا يُعقَاسُ بِللَّهِ أيا مَنْ سَلَامُ اللهِ مِنْهُ إِلَيْهِ كَالصَّلَا فبالحمد والإثناء اله وخذه حَلَيْكَ صَلَاةُ اللهِ ثُبَّ سَلَامُهُ فسلم إلهى للرسول محمد سَلامًا حَوَى لُطْفًا خَفِيًا يَزينُهُ سَلامًا يُرَقِّينَا عَلَى كُلَّ مَنْ عَلَا سَلامًا يُدِيمُ السَّتْرَلِي كُلُّ لَمْجَةٍ سَلامًا يُنِيلُ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَاتِ لِي سَلامًا يُرينَا الْحَقَّ حَقًّا بِعَيْنِهِ يُفَتُّحُ لِي ٱبْوَابَ كُلِّ فَضِيلَةٍ فَيَا رَبُ بَلُغُ لِلنَّبِيُّ مُحَمَّدٍ فَسلُّمْ عَلَيْهِ كَالصَّلَاةِ مُتَابِعًا سَلامًا يُطِيبُ الْعَيْشَ لِي كُلَّ سَاعَةٍ مُحَمَّدُ الْمَدْعُوُ فِبْرِيمَ سَاقَهُ لِروى مِسـنَـــهُ لِفَـــرَطِ أَوَام وَقُلْ لِيَ فَاذْخُلُ آمِنُنَا بِسَلَامَ وفَشْح ونَـصْرِ ثُـمَّ حَـطُ أثـامَ لإنقاء أبدانى ونيطر صيامي وَسَاحَةُ نِسْيَانِ حَلَقَ كَعَام كَطَيْفِ خَيَالِ بَلْ كَطَيْفِ مَنَامَ يهيئ بقلب بالكآبة طأم تُرُدُّ الْهَدَايَسا وَاضِيّسا بِنِظَامَ إِذَا أَنْتُمُ حُيِّيتُمُ بِسَلَّامُ لِتَقرَا وَكُنْ مُسْتَفْهِمًا بِمَرَامِي بأخسن مِنْهَا أَوْ بِعَيْنِ كَلَامِي وعَطَّرَ أَزْمَانًا بِجِسُكِ خِتَام مُحَمَّدِ المَلْعُوَّ خَيْرَ أَسَامُ إِلَى خَيْرِ خَلْقِ اللهِ أُنْهِي سَلَامِي بُقَدُّمُه بَيْنَ يَدَىٰ نَجْوَاهُ طَالِبًا وأظملُبُ إِذْنَمَا لِلرُّجُوعِ لِطَيْبَةِ قَرَيْتُكَ يَا ضَيْفِي بِبُشْرَايَ بِالرِّضَا لَكَ الْكَوْتُرُ الْمُرْوِي أَفِضْ لِي بِمَائِهِ تُجَدِّدَ لِي شَوْقُ مَتَى مَا جَرَى السَّمُكُمْ وإنْ صَحَّ مِنْكَ الْوُدُّ فَالْغَيْرُ كَالْهَبَا فَهَاكَ سَلَامًا سَاقَهُ ذُو صَبَابَةٍ وخُذْ مِنْ هَدِيًاتِي إِلَيْكَ فَأَنْتَ لا وقَدْ جَاءَ في الْقُرْآنِ أَمْرُ إِلْهِنَا فَحَيُوا بِأَحْسَنُ لَآخِر آيَةٍ فَهَا أَنَّا مُصْغَ رَدُّ مَا أَنْتُ قَائِلٌ فَنَمَّ بِحَمْدِ اللهِ عِقْدُ انْتِظَامِهِ وَصَلُّ وَسَلُّمْ يَا إِلْهِي عَلَى الرُّضَا مَعَ الآلِ والأَصْحَابِ مَا قَالَ قَائِلٌ



السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ صَفِيَّ رَسُولِ اللهِ وثَانِيَهُ فَى الْغَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرًا، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ الْغَارِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرًا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْبَنَ الْخَطَّابِ يَا مَنْ أَعَةً اللهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيْرًا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ وَالْبَاطِلِ، جَزَاكَ اللهُ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَيْرًا، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَقِيعِ الْغُرْقَدِ، يَغْفِرُ الله لِي وَلَكُمْ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهَدَاءَ أَحُدِ وَرَحْمَةُ اللهُ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ، مُحَمَّدٌ غِبْرِيمُ أَرْسَلَ إليْكُمُ السَّلامَ طَالِبًا مِنَ اللهِ تَعَالَى الْغُفْرَانَ والرِّضُوانَ وَدُخُولَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ﴿ مَعَ اللَّيْنَ وَالسِّمِ مَا اللَّهِ اللهِ تَعَالَى الْغُفْرَانَ والرِّضُوانَ وَدُخُولَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ﴿ مَعَ اللَّيْنَ وَالسِّيْمِ مَنَ اللَّهِ تَعَالَى الْغُفْرَانَ والرِّضُوانَ وَدُخُولَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ﴿ مَعَ النِينَ وَالسِّيْمِ مَنَ اللهِ تَعَالَى الْغُفْرَانَ والرِّضُوانَ وَدُخُولَ جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ ﴿ مَنَ اللَّهِ مَا اللهُ عَلَيْمِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْمِ مَنَ اللهِ عَلَيْمَ مَالَيْكُ مَ السَّلامِ عَلَيْمَ اللهُ وَلَيْكُمُ السَّلامَ عَلَيْمِ مَنَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ مِنْ اللهِ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْمِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْمِ مَنَ اللهِ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمِ مَنَ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرَالُولُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّه

تم إنهاء السلام إلى إمام كل إمام على وشرف وكرم ومجد وعظم لتسع ليال خلون من ذى القعدة سنة ١٣٧٠هـ وتليه : القصيدة المسماة قرع أبواب النوال بأسماء الله المتعال.



## ٢ – قصيدة قرع أبواب النوال بأسماء الله المتعال

الْحَمْدُ اللهِ المُتَجَلِّى لِمَنْ يَشَاء بِجَمِيعِ المَجَالِي، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى السَّيِّدِ الْمُسَمَّى بالأَسَامِي الْعَوالِي، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ مَنْ دَعَا الله بالأَسْمَاءِ الْحُسْنَى الْغُوالِي، وَعَلَى آلِهِ وصَحْبِهِ، وتَتَجَلَّى الأَسْمَاءُ لاخْتِلافِ الْقَوَابِلِ وتَغَيَّرِ الأَحْوَالِ:

وأُتْبِعُهُ بِالشَّكْرِ في كلِّ أَخْوَالِي رُكَامَ حَبَابِ المَاءِ حَالاً عَلَى حَالِ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ كُلَّ صُبْحٍ وآصَالِ وَمِقْدَارَه الأَخْلَى الْعَظِيم مَعَ الآلِ مَعَ الأَصْحَابِ المُنْقِذِينَ بأَهْوَالِ سَلُوا الله مِنْ فَضْلٍ بِهِ فَيْض إِفْضَالِ شَلُوا الله مِنْ فَضْلٍ بِهِ فَيْض إِفْضَالِ شِها فاذَعُوهُ يَا مَعَاشِرَ سُوالِ وَيُسْعِينَ السَّمَا نَظْمُها كَانَ في الْبَالِ بَدَأْتُ بِبِسْم اللهِ وَالْحَمْدِ لِلْوَالِى عَلَى نِعَم فَاتَتْ مَدَى وتَرَاكَمَتْ وَصَلٌ عَلَى الْهَادِي إلهِى مُحَمَّدِ ثُحَقِّقُ قَدْرَ المُضطَفَى وَصِفَاتِهِ تَدُومُ دَوَامًا كُلِّمَا مَرَّ الْعَصُرِّ وَبَعْدُ : فَقَالَ اللهُ جَلَّ جَلَالُهُ وقَالَ لَهُ الأَسْمَا الَّتِي قَدْ تَحَسَّنَتْ وَجَاءَ حَدِيثَ : إِنَّ للهِ تِسْعَةً وَمَنْ أَحْصَاهَا يَذْخُلِ الْجَنَّةَ الَّتِي

عَاءُ بِهَا والنَّظْمُ أَعْوَنُ لِلنَّالِي أسامي الْعَوَالِي نَاسِجًا خَيْرَ مِنْوَالِ بِفَصْل فَما لِي غَيْر ذَاتِكَ مِنْ وَالِ وَجُدْ لِي بِفَتْحِ فِيهِ لُطْفٌ تَوَلَى لِي مُحِيطًا بِاقْضَى الْعَالَمِينَ بِإِنْضَالِ كَفَانِي دَلِيلًا كُلُّ خَلْقِكَ أَمْثَالِي يُؤيِّدُنِي بِالْحَقِّ فِي كُلِّ أَفْعَالِي هُوَ اللهُ مِنْ خَيْرِ الأَسَامِي بِإِجْلَالِ بِمَا فِيهِ مِنْ سِرِّ افْزُ نَيْلَ آمَالِي سَأَلْتُكَ يَا رَحْمَنُ أَصْلِحُ لِي بَالِي رِضَاكَ وَزِلُ مِنَّا كَمْاتِفَ أَغْلَالِ بِكُلُ نَفِيسٍ مِنْ عُلُوم وأَحْوَالِ وسَلُّمْ ضَمِيرى يَا سَلامُ مُنَ أَغُلَالِ أَفِضُ لِي بِرِزْقِ يَا مُهَنِمِنُ هَطَّالِ بِجَبْرِكَ يَا جَبَّارُ فَاجْبُرْ بِإِثْلَالِ وَيَاخَالِقُ اجْعَلْنِي خِزَانَةَ إِفْضَالِ وَسَامِحْ جَمِيعًا يَا مُصَوِّرُ أَطْفَالِي بِقَهْرِكَ يَا قَهَّارُ خُذْ كُلَّ مُغْتَالِ أفِض لِي يَا رَزَّاقُ رِزْقًا بإيصَالِ

وأنظمها نظمًا بَدِيعًا ليَحْصُلَ الدُّ وأسمنتها قرغ النوال وصله بال دَعَوْتُكَ مُضْطَرًا إلهي وَخَالِقِي أجبني واكشِفْ كُلُّ ضُرُّ يُصِيبُنِي وَيَحْرًا طَوِيلًا كَانَ جُودُكَ وَاسِعًا فَكَانَ وُجُودِي عَنِنَ جُودِك إِنَّهُ سَالتُ بهذَا الْجُودِ نَصْرًا مُعَزِّزًا سَالْتُكَ بِالاسْمِ الَّذِي جَلَّ وَصْفُهُ وَبِالْمَعْنَى المُخْتَصِّ مِنْهُ تَجِلَّ لِي وَبَالرَّحْمَةِ الْوُسْعَى الَّتِي قَدْ رَحِمْتَنَا بِدُنْيَا وأُخْرَى يَا رَحِيمُ أَيْلُ لَنَا وَيَا مَالِكُ امْلِكُ لِي الإِحَاطَةَ مُطْلَقًا بِقُدْسِكَ يَا قُدُّوسُ قَدْسُ سَرِيرَتِي وَيَا مُؤْمِنُ اعْصِمْنِي وَآمِنْ مَخَافَتِي بعِزُكَ عَزُزُ يَا عَزِيزُ وَصَفِّنِي بِكِبْرِكَ شَرُفْنِي هَيَا مُقَكَبُرٌ وَيَا بَارِئ ابْرَأْ كُلَّ دَاءٍ لَنَا عَيِي بجُودِكَ يَا خَفَّارُ فَاغْفِرْ ذُنُوبَنَا بِفُضْلِكَ يَا وَهَابُ هَبْ لَيَ حِكْمَةً

عُلُوم وَبِالنَّحْقِيقِ مِنْ غَيْرِ إِمْهَالِ عِلْمًا لَذُنِّهَا وَفَهْمًا عَن الْعَالِي وَيَا بَاسِطُ ابْسُطْ لِي يَدًا غَيْرَ إِمْحَالِ وَيَا رَافِعُ ارْفَعْنَا عَلَى الأَوْجِ مِنْ قَالِ أَذِلُ عَدُوري يَسا مُسَذِلُ بَسِإِذُلالَ أَدِمْ نُورَ عَيْنِي يَا بَصِيرُ عَلَى الْحَالِ وَياعَدُلُ عَدُلْنِي بِمُصْفِيَةِ الْبَالِ خَبِيرٌ فَخَبُرْنِي بإيضَاح أَشْكَالِي وَعَظُمْ خُظُوظِي يَا عَظِيمٌ مِنَ المَالِ شْكُورُ ارْضَ عَنْى واقْبَلْ كُلِّ أَعْمَالِي تَقَبَّلُ دُمَانِي يَا كَبِيرُ بِأَجْدَالِي أقِتْنِي دَوَامًا يَا مُقِيتُ بإِجْزَالِ وَعَظُمْ حُظُوظِي يَا جَلِيلُ بِإِجْلالِ وَهَبْ لِي يَا وَهَابِ لُطْفًا وتَسْآلِي تَقَبُّلُ دُمَاتِي يَا مُجِيبُ بِإِفْضَالِ بِعِلْم وَفَرُج يَا حَكِيمُ بِبَلْبَالِ وَفَضَّلُ وَكُرُمْ يَا مَحِيدُ بِإِقْبَالِ فَاطَّلِعْ عَلَى يَا شَهِيدُ بِإِنْزَالِ وَكُنْ لِي وَلِيَا يَا وَكِيلُ عَ أَوْصَالِي

وَبِالْفَتْحِ يَا فَتَاحُ فَافْتَحْ عَلَىٰ بِالْـ وَبِالعِلْمَ عَلَمْ يَا عَلِيمُ وَزِدْ عَلَيْ وَيَا قَابِضُ اقْبِضُ رُوحَ كُلِّ عَدُوْنَا وَيَا خَافِضُ الْحَفِضُ كُلُّ كَفْرٍ وَبِلْـعَةٍ بِإِيثَاء عِلْم يَا مُعِزُّ أَعِزُّنِي نِدَائِيَ فَاسْمَغُ يَا سَمِيعُ بِمَوْهِب وَيَا حَكَمٌ وَفُقُ لِأَتَّبَاعِي سُنَّةٍ بِلُطْفِكَ فَالْطُفْ يَالَطِيفُ بِنَا وَيَا أقِلْ حَشَراتِي يَا حَلِيمُ إِمَّالَةً بِسَثْرِكَ فَاسْتُرْ يَا خَفُورُ لَنَا وَيَا وأغل مَقَامِي يَا عَلِيُّ بِطَاعَةٍ بحِفْظِكَ فَاحْفَظْ يَا حَفِيظُ نُفُوسَنَا أجِبْ يَا حَسِيبُ دَفُويْنِي واقْض حَاجَيْنِي وَكَرُمْ مَلَيْنَا يَا كَرِيمُ تَفَضُّلًا وَأَصْلِحْ أَمُورِي يَا رَقِيبُ وَعَافِنِي وَيَا وَاسِعَ النَّعْمَاءِ رُدُّنِي بَسُطَّةً واْلْق عَسلَىً يَسا وَدُودُ مَسوَدُةً وَيَا بَاعِثَ الأَرْوَاحِ أَلْقِ لِي الْهُدَى وَيَا حَقُّ حَقَّقْنِي الْأَسَامِي كُلُّهَا

نُ مَثُنْ قُوَاىَ الْكُلِّ مِنْ حَمْلِ أَثْقَالِ وَسَدُّدُ شُؤونِي يَاحَمِيدُ وأَقْوَالِي أَنْطِقْنِي يَا مُبْدِءًا قَبْلَ تَسَالِي ويَامُحْيِيَ الأَمْوَاتِ أَوْضِحْ بِإِشْكَالِ ويًا حَيُّ أَخَى الْقَلْبَ مِنْ قَبْلِ تَضْلَالِ وَيَا وَاجِدُ افْتَحْ لَى أَكُنْ خَيْرَ مِنْهَالِ وَيَا وَاحِدُ الْطُفْ بِي يَكُنْ خَيْرَ سِرْبَالِي وَيِهَا قَادِرُ اسْقِنِي مَشَارِبَ أَبْدَالِ عَلَى الْخَيْرِ قَدُّمْ يَا مُقَدُّمُ مِقْوَالِي ويَسا أوَّلَ الأَثْوَادِ أَوْقِدُ بِإِشْعَالِ ويَا ظَاهِرُ اظْفِرْنِي عَلَى كُلِّ مُخْتَالِ تَسُولُ وَوَلُ كُلُ شَانِسَيَ يِسَاوَالِ واغل مقامى بالغلو وأنسالي وَتُبْ وافْفُ ياتَوَابُ فافْسَحْ لآجَالِ وَجُدُ وَارْضَ وَارْحَمْ يَا عَفُوُّ بِإِجَمَالِ وَيَامَالِكَ المُلْكِ امْحُ بِهِ خَطَّ إِذْلَالِ بِقَلْرِكَ يَاوَهَابُ مِنْ غَير زِلْزَالِ وَيَا جَامِعُ الْجَمْعُ لِي تُشَتُّتَ آمَالِي عَلَىَّ وَيِهَا مُغْنِى الْوَرَى قَبْلَ إِقْلَالَ وَقُوْ جَنَابِي يَا قُوِيُّ وُيَا مَتِي تَــوَلُ أَمُــودِى يَــا وَلِيُ عِــنَــايَــةُ وأُوْرِثْنِيَ الْأَبْدَالَ يَا مُحْصِيَ الْوَرَى وَخُذُ بِيَدى يَا مُعِيدُ مُلاطِفًا وَأُمِتْ عَدُوًى يَا مُمِيتُ جَمِيعَهُمْ أَقِمْنِيَ يَا قَبُومُ حَنَّ اسْتِقَامَةٍ وَيَا مَاجِد انْفحِني بِانْضَل نَفْحَةٍ ويَّا صَمَدَ اغْصِمْنِي مِنَ النَّاسِ جُمَلَةُ أمُفْتَدِرًا فَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ كَلَّهُ عَن الشُّرُ الْخُزْ يَا مُؤَخِّرُ جُمَلَتِي وَيَا آخِرُ الأَعْدَاءَ أَهْلِكُ وَاعْنِنِي وَيَا بَاطِنُ اغْصِمْنِي مِنَ الْخَلْقِ جُمْلَةً وَيَا مُثَعَالِي اعْل ذِكْرِي بِالرضّي وَيَا بَرُّ الْحُسِنُ غِبُّ خَتْمِيَ مِنَّةً أمنتقيم الأغداء فابطش عدونا وأفرغ عَلَينَا يَا رَؤُونُ مَعَزَّة وَيَا ذَا الْجَلَالِ والأَكَارِمِ اعْطِئا وَيَا مُقَسِطُ اكْفِ كُلَّ مُعْضِلِ أَمْرِنَا أَفِضْ يَا غَنِئُ كُلُّ عِلْم وَجَكْمَةٍ

ويَا ضَارُ فَادْفَعْ كُلَّ ضُرٌّ وَمُحْتَالِ وَيَا نُورُ نَوْرُ كُلَّ كُلِّي وَإِجَمَالِي وجُدْ وَاهْدِنِى أَهْدَى السَّبِيلِ بِإِمْلَالِ وَفَجُرْ عَلَى قُلْبِي يَثَابِيعَ سَلْسَالِ أيا وَارِثَ الأرْضِينَ اخَرْ بِآجَالِي وَصَابِرْ عَلَيْنَا يَا صَبُورُ كَأَجْبَالِ وَأَوْصَافِكَ الْعُلْيَا أَجِبْ كُلُّ شَكْوَى لِي تَوَجُّهَ مُضْطَرُّ دَعَا قَبْلَ إِبْسَالِ وَمَا سَأَلْنَا عَنْهُ مِنْ عَيْنِ إِفْضَالِ والْبِسْنِي ثَوْبَ الْقَبُولِ بَإِسْجَال وْأَلْقَ إِلَىٰ الإِذْنَ فَي كُلِّ أَفْعَالِي وَعَجُلْهُ لِي حَالاً جَرَى أَيَّ إِعْجَالِ رَبِيعُ نَبِيِّ تَارِيخُهُ لُبُّ أَشْغَالِي بمَبْلَغ حَمْدِ اللهِ مُسْبِغُ أَذْيَال عَلَى حَقُّ قُلْرِ المُرْتَضَى خَيْرِ مِفْضَالِ وتَابِعِيهِمْ مَعَ تَابِعِيهِمْ مَعَ الآل

وَيَمَا مَانِعُ الْمُنَعْنِي عَنِ السُّوءِ والرُّدَى وَيَانَافِعُ انْفَعْنِي لَدَى كُلِّ لَفْظَةٍ وَيَا هَادِي الضَّالِّينَ أَفْضَلَ مَنْهَج وَرْكُ وَصَفُ يَا بَدِيعُ وَأَسْعِدَنَّ وَيَهَا بَهَاقِ أَبْقِ ذُرَّيُّناتِي مَدَى دُنَّا وَظَلُلُ عَلَيْنَا يَا رَشِيدُ بِرَحْمَةٍ بأسمَائِكَ الْحَسْنَى دَعَوْتُكَ جُمَلَةً تَوَجُّهْتُ يَا رَبِّ إِلَيْكَ بِحَقُّهَا أَفِضَ لِي كُلُّ السُّؤْلِ والْقَصْدِ وَالمنِي والبِسنِيَ تَناجَ الْخِلَافَةِ جَهْرَةً وَحَفُّفْنِي فِي كُلِّ اسْمِ حَقِيقَةً وَبَشَرْنِي يَا مَنْ لَهُ الْحَمْدُ بِالرُّضَا وأَبْيَاتُهُ فَى الْعَدُّ وَعُدَّ وَشَهْرُهَا عَـلَيْهِ صَـلَاةُ اللهِ ثُـمُ سَـلَامُـهُ وَقَدْ مَلاَّ الأَرْمَانَ بَدْءًا وآخِرًا ومِقْدَارِهِ الأَعْلَى الْعَظِيم وَصَحْبِهِ



## الفهرس

| 0   | āa                                         | مقد    |
|-----|--------------------------------------------|--------|
| 11  | ع الأول يوم الأحد                          | السي   |
| ٤٩  | عُ الثَّانِي يَوْمَ الإِثْنَيْنِ           | السُبُ |
| ٧٢  | عُ الثَّالِثُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ         | السب   |
| 90  | مُ الرَّابِعُ يَوْمَ الأَرْبَعَاءِ         | السُبُ |
| 119 | مُ الْخَامِسُ يَوْمَ الْخَمِيسِ            | السُبُ |
| 181 | عُ السَّادِسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَيْ    | السُبُ |
| 1VV | مُ السَّابِعِ يَوْمَ السَّبْتِ             | الشيُ  |
| 190 | ظ لمؤلف الجهاز عامله الله بلطفه آمين       | تقريا  |
| 19V | لـة إنهاء السلام إلى إمام كل إمام ﷺ        | قصي    |
| ۲۰۳ | قصيدة قرع أبواب النوال بأسماء الله المتعال | - 7    |
| ۲۰۸ | رس                                         | الفهر  |



الفحار والنترو الأقريع

۷ ش الجمهورية - عابدين تليفاكس: ۲۹۱۲٦۸۸ جوال: ۱۲۲۲۷۹۵۲۰ / ۰۱۲۳۷۷۵۹۲